المراد ا

لابن القطان المراكثي البيري مَد حَسَنَ بن عَلَى بن عَمَد بن عَد الله الكتابي (مُنتَ عَنَالِمَ مَا لَمَا بِهِ الْهُجِيِّةِ)

> دَرَسَهُ وَقَدْمَ لَهُ وَحَقَّفَهُ الركسور محتى له عَلَيْ مَكِيّ النَّذَذَ الأَدَبُ الْمُنْدَةِ بِهِينَةِ النَّذَةِ بَعَالِمَ الْعَاهِرَةِ وَمُنْفَاذَا الْأَدَبُ الْمُنْدَةِ الْمُرْبَيِّةِ وَمُنْفَادِ الْمُرْبِئِينَةً



دواحبه : صاب عبد العمليي اشترشه الراء : 3 . 3 . 3 . 8 م الاشتان فكتبه : الحسنات ن . وب المسجد المهار

# برجم إلى المرد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المرد ا

لابن القطان المراكثي بي عَمَد حَسَن بن عَلى بن محمّد بن عَسْب اللك الكتَافي (مُنتَصَف العرن لسَابع الهُوي)

> دَرَسَهُ وَقَدَّمَ كَهُ وَحَقَّقَهُ الركتورمحمود عليمكي المتاذالأدَبالأنْدلُتِي بكليّة الاّيابُ جَامِعَ القَاهِرَة وَعُضُومِمَعَ الْكُفَة العَرَبيَّة



# بسر وَاللهُ الرَّهُ وَالرَّهُ وَالرَّهُ وَالرَّهُ وَالرَّهُ وَالرَّهُ وَالرَّهُ وَالرَّهُ وَالرَّهُ

#### مقدمة الطبعة الثانية

هذه هى الطبعة الثانية من الكتاب الذى نقدم بين يديه بتلك السطور ، بعد خمس وعشرين سنة من ظهور طبعته الأولى ( فى سنة 1964 ) فى تطوان ، تلك المدينة الجميلة من مدن شمال المغرب العربى الشقيق . وكانت الطبعة الأولى قد صدرت وعلى غلافها أن الكتاب من منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس بالرباط وبمساهمة المركز العلمى الجامعى للبحث العلمى وتحت إشراف معهد مولاى الحسن للبحوث فى تطوان .

وتطوان مدينة أحمل لها أجمل الذكريات، فقد كانت أول ما عرفته من مدن المغرب الأقصى، هذا البلد الطيب الحبيب الذي كان من أكثر بلاد عالمنا العربي حفاظاً على تراثه العربي ومنافحة عن شخصيته الإسلامية إزاء هجمات الاستعمار الشرسة، كا كان ولا يزال مستودعاً لثقافة الأندلس وفكرها بعد أن غربت شمس الإربلام عن تلك البلاد. وقد لقيت من أهل تطوان منذ أن حللت في رحابها لأول من الحفاوة والإكرام ما لا يزال لساني يلهج به . ولم يشب صفاء هذه الما من الخببة إلى النفس إلا أن ذلك الكتاب الذي آثرت به تطوان رمزاً لمجبتي الما ما من التشوه والتحريف والأخطاء ما لا مزيد عليه، لما ما مسلم دريئة أصابها من التشوه والتحريف والأخطاء ما لا مزيد عليه، أن المنه الإ أبرز الأخطاء ، وحتى هذه القائمة لم تسلم بدورها أيضا من المنحرية بها إلا أبرز الأخطاء ، وحتى هذه القائمة لم تسلم بدورها أيضا من المنحرية منات ، وإن كنت آسفاً لأن الانتفاع به لم يكن على ها المن ، أ م ، السعة والانتشار .

ولست أود الاس ال و ١١١٨ المايث المؤلم ولا فيما أعقب نشر الكتاب

مل ۱۱۱۰، العروره من حرائر كان من بينها أن رثت حبال المودة بيني وبين أصدقاء كان من حب تأثل في نفسي العلوان من حب تأثل في نفسي العلوان ماها الله ورمي ساكينها .

وررب ملى ١٠ ذكرته من أمر الكتاب أننى أعرضت عن النظر فيه من ما ١٠ قرابه ربع قرن ، وكنت أردد حينها ألتقى به قول شاعرنا القديم :

إدا انصره ي نفسي عن الشيء لم تعد ﴿ إليه يوجه آخر الدهر تقبلُ

إلى أن حمعتني الظروف بالصديق العزيز الناشر التونسي الحاج الحبيب ١١١. ١٠٠ ، الفعدل الكبير في الاهتمام بنشر التراث المغربي والأندلسي ، فألحُّ على في إخراج علمعة جديدة من هذا الكتاب الذي أفسدته طبعته الأولى ، ولم يخن أوامي إزاء حماسته وغيرته إلا أن أستجيب لرغبته شاكراً له ومقدراً عنايته المربعة . وهكانا استخرت الله وشرعت في إعداد هذه الطبعة الثانية التي تكفلت بها و ضيه الخاجي ، وهي طبعة أرجو أن تكون تكفيراً عما ارتكب في حق الكداب في طبعته الأولى . ويكفي أن أقول إنها سلمت – إن شاء الله – مما كان يعرور الأولى من أخطاء كثيرة لم تكد تسلم منها صفحة واحدة ، وإن فيها إماهات خثيرة كانت ثمرة لتقدم البحث العلمي حول تاريخ المغرب والأندلس خلال السنوات الأخيرة . وقد كنت رجعت في الطبعة الأولى إلى مصادر كانت لا بزال مخطوطة ، منها على سبيل المثال قطعة من « البيان المغرب » خاصة بدولة المرابطين كانت مما تفضل بإعارتي إياها المستشرق الإسباني أمبروسيو أويثي ميراندا هَلَ أَنْ يَنْتَقُلُ إِلَى الدَّارِ الآخرة ، ثم نشرت بعد ذلك مرتين ، وكذلك كتاب « المن بالإمامة » لابن صاحب الصلاة الذي قام بتحقيقه الصديق العالم الجليل الدهتور عبد المادي التازي ونشره في بيروت ، وأجزاء من كتاب « الذيل والتكملة » لابن عبد الملك المراكشي قبل أن يضطلع بتحقيق أسفاره الصديقان الدكتور إحسان عباس ومحمد بنشريفة . وكذلك تمت خلال السنوات الأخيرة إعادة طبع

عدد من المصادر الرئيسية في تاريخ المغرب مثل القسم الموحدي من كتاب « البيان المغرب » و « الخلل الموشية » و « روض القرطاس » و « الذخيرة السنية » . وحملني ذلك على إعادة النظر في كثير من حواشي « نظم الجمان » ومراجعتها وجعلها مساوقة لتلك الطبعات الجديدة التي أصبحت في متناول أيدي القراء .

على أن أهم ما أصاب هذه الطبعة الجديدة من تغيير كان في الدراسة التي قدمت بها للكتاب والتي كان موضوعها تحقيق نسبة الكتاب وسيرة مؤلفه . وكنت في الطبعة الأولى قد تبينت خطأ النسبة التي أثبتها ليفي بروفنسال ، وهو أول من عَرَّف بالكتاب ونشر صفحات منه ، وكان قد بدر إلى ظنه أنه لأبي الحسن على بن محمد بن عبد الملك الكتامي الفاسي المراكشي المعروف بابن القطان ( والمتوفي سنة 1231/628 ) ، وتابعه على ذلك كل من أتى بعده من الباحثين . غير أنني رجحت ترجيحاً قريباً من اليقين أن الكتاب لابد أن يكون لابن لهذا المؤلف مختلف في اسمه وكنيته ، وأن هذا الابن قد امتدت به الحياة نحواً من عشرين سنة بعد وفاة والده . ولهذا فقد أفردت صفحات لتتبع حياة الرجلين : ابن القطان الآب وابنه ، بقدر ما أعانت المصادر التي كانت تحت يدي . ولم أكد أشرع في إعداد الكتاب ودفعه للمطبعة حتى وافاني البريد بهدية قيمة مما اعتاد أخى اللكتور محمد بنشريفة أن يتحفني به من جهوده وجهود زملائه من علماء المغرب ، وكانت في هذه المرة السفر الثامن من كتاب « الذيل والتكملة » لابن عبد الملك المراكشي ( طبعة الرباط سنة 1984 ) وقد تصدرت هذا السفر دراسة طويلة مستقصية لحياة ابن عبد الملك ومؤلفاته وتلاميذه ، كما تضمن الكتاب نفسه ترجمة مطولة لابن القطان الأب حافلة بالأخبار الجديدة عن سيرته ومتضمنة تفاصيل كثيرة عن ابنه أبي محمد حسن الذي ثبت لي أنه هو نفسه مؤلف « نظم الجمان » . وهكذا قطعت هذه المعلومات الجديدة الشك باليقين ، وأثبتت أنني لم أبعد عن الصواب فيما رجحته في طبعة الكتاب الأولى . وبهذا كان على أن أعيد صياغة تقديمي للكتاب مضيفاً إليه كل ما استصفيته من هذا المصدر وغيره مما صدر خلال السنوات الأخيرة . ثم زدت على دلك عدداً من الفهارس الجديدة التي أخلت بها الطبعة الأولى . وقد اقتضى المحل منى في هذه الإضافات جهداً كبيراً على ضيق في الوقت وزحمة من الماءل ، فعسى أن يكون في هذا الجهد ما يفيد الباحثين في تاريخ مغربنا العربي وبا معدس الثغرات في دراسة ماضيه القديم .

ولا يبقى لى بعد ذلك إلا التوجه بالشكر أولاً للصديق الكريم الحاج الحبر ب اللمسى وللقائمين على طبع الكتاب فى مكتبة الخانجى الذين أذكر لهم بهم ملى خلال الوقت الطويل الذى استغرقه العمل فى الكتاب وما اقتضته الماحمات من تصحيحات وتغييرات كثيرة ، وأخص بالذكر منهم الأخ العزيز لأساد محماء الخانجى ، ثم أعبر عن شكرى الجزيل لكل من أعاننى على ستكمال هذا العمل ولا سيما ابن أختى الشاب النابه محمد مغربى مكى الذى فيطلع بالجانب الأكبر من إعداد فهارس الكتاب وأفادنى ببعض الملاحظات التى مشف عن مواهب واعدة بمستقبل مشرق فى ميدان التحقيق والبحث العلمى ، ثم أسمى أن أقدم الشكر كذلك للأخ العزيز الدكتور محمد عبد الوهاب خلاف لذى راجع معى فصولا من هذا الكتاب .

ولا يفوتني أن أنوه أخيراً - بل أولاً - بفضل شيخي أستاذ المحققين عالمنا كبير أبي فهر محمود محمد شاكر الذي نرجو أن يوفقنا الله للاقتداء به والسير مدان حملاه مد الله في عمره ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

الجديدة في 21 جمادي الآخرة 1410 هـ الجديدة في 20 يناير 1900 م

#### تقىديم

#### تهيد:

بقى تاريخ المغرب والأندلس في ظل دولتي المرابطين والموحدين يكتنفه المغموض والاضطراب حتى نهاية القرن الماضي ، فقد كانت مراجعنا عنه لا تتعدى بضعة كتب لم توله من العناية ما هو جدير به ، مثل كتاب « العبر » لابن خلدون و « الحلل الموشية » لمؤلف مجهول و « روض القرطاس » لابن أبي زرع و « المعجب » لعبد الواحد المراكشي و « تاريخ الدولتين » للزركشي و « الكامل » لابن الأثير ، ولهذا فقد كانت كتابة تاريخ علمي دقيق لهاتين الدولتين أمراً عسيراً كل العسر ، لم يقدم عليه في القرن الماضي إلا المؤرخ الألماني جوزيف أشباخ في كتابه عن المرابطين والموحدين الذي قام بترجمته البحاثة المصري الأستاذ محمد عبد الله عنان ، وهو محاولة طيبة إلا أنه لم يستطع – بحكم قلة المراجع المعروفة في أيام المؤلف – ان يسد الفراغ أو يفي بالغرض . ثم اضطلع المراجع المعروفة في أيام المؤلف – ان يسد الفراغ أو يفي بالغرض . ثم اضطلع المستشرق الهولندي العظيم رينهارت دوزي بكتابة « تاريخ المسلمين في الأندلس » وأخفه الأستاذ ليفي بروفسال ، ولكنه لم يتعد بلوره نهاية الخلافة الأموية في الأندلس ، وأعقبه الأستاذ ليفي يدل على مدى التقدم الذي أحرزته الدراسات الأندلسية منذ أن وضع دوزي يدل على مدى التقدم الذي أحرزته الدراسات الأندلسية منذ أن وضع دوزي يدل على مدى التقدم الذي أحرزته الدراسات الأندلسية منذ أن وضع دوزي كتابه حتى العصر الحاضر .

على أن السنوات الأخيرة شهدت اهتهاما متزايدا من جانب بعض الباحثين من عرب ومستشرقين بالدولتين المرابطية والموحدية اللتين اتحدت تحت رايتهما بلاد المغرب والأندلس في نظام سياسي واحد ، فقد نشر عدد كبير من النصوص المتعلقة بهما ، وتقدمت الأبحاث الجزئية الخاصة بهما تقدما ملحوظا . وكان على رأس هذه النصوص الجديدة كتاب « أعز ما يطلب » لمحمد بن تومرت المهدني الذي نشره لوشياني في الجزائر سنة ١٨١٦ مع تقديم عظيم القيمة

المستشرق جولد تسيهر ، ثم كتاب « أخبار المهدي بن تومرت » لأبي بكر الصنهاجي الملقب بالبيذق مع مجموعة أخرى من الرسائل الموحدية و « مجموع رسائل موحدية من إنشاء كتاب الدولة المؤمنية » ، وقد نشر ليفي بروفنسال الكتابين في باريس سنة 1928 وفي الرباط سنة 1938 على الترتيب . كذلك قام الدكتور حسين مؤنس وكاتب هذه السطور بنشر عدة مجموعات من رسائل الدولة المرابطية ، هذا إلى غير ذلك من نصوص ليست تاريخية بمعنى الكلمة وإن دان لها قيمة كبيرة في إجلاء الكثير من جوانب الحضارة المغربية والأندلسية في طل هاتين الدولتين العظيمتين .

أما الأبحاث الحديثة فقد نشر منها في السنوات الأخيرة كتابان عن دولة المرابطين ، أحدهما بالعربية للدكتور حسن أحمد محمود « قيام دولة المرابطين » ( القاهرة سنة 1957 ) والآخر بالإسبانية للدكتور خاثينتو بوسك فيلا وعنوانه المرابطون » ( تطوان سنة 1956 ) ، وهما بحثان طيبان اجتهد مؤلفاهما ما وسعهما الاجتهاد ، غير أن كتابة تاريخ شامل لدولة المرابطين ما زالت أمراً سابقا لاوانه ، إذ ما زالت هناك نصوص مخطوطة لا غنى عنها لمؤرخ هذه الدولة ، وكثير منها لم يكن بعد متيسرا بين يدي هذين الباحثين .

وأما الدولة الموحدية فقد كانت أسعد حظا من تلك ، إذ توفر عليها عالم إسباني يعتبر حجة في تاريخ المغرب والأندلس بين القرنين الخامس والسابع الهجريين ، ونعني به الأستاذ أمبروسيو أويشي ميراندا الذي ظل حتى وفاته منذ سنوات قليلة عاكفا على العمل في هذا الميدان عملا متواصلا بين ترجمة وتأليف ونشر نعبوس . وأعانه على ذلك سعة اطلاعه على المراجع الإسلامية والمسيحية على السواء ، ثم إحاطته بجميع النصوص العربية التي تناولت دولتي المرابطين والموحدين ، إد توفر لدبه على ما معام أولا بعرها من المدار عبوا المعطى به والموحدين ، إد توفر لدبه على ما معام أولا بعرها المدوم ، الحال الوذيه ، حرائي الدد ، من أصل معطوط ، همام أولا بعرها العرب الهذال الوذيه ، والمدوم ، المال الوذيه ، والمدوم ، المال الوذيه ، والمدوم ، المال المدول المدول المدول المدول المدوم ، المدول المدول المدول المدول المدون المدون المدون المدون المدول المدون المدول المدون المد

فريدة من مخطوطات متصلة بهذا الموضوع ، منها القسم الثاني من كتاب «المن بالامامة » لابن صاحب الصلاة ، والجزء الوحيد المعروف لنا من هذا التاريخ القيم لدولة الموحدين هو الذي يوجد الآن في مكتبة « البودليانا » في أوكسفورد (1) ثم عدة نسخ مخطوطة من كتاب « البيان المغرب » لابن عذاري المراكشي ، وهو يعتبر أوسع المصادر التاريخية حول عصر المرابطين والموحدين ، فتوفر على نشره ، وأخرج منه طبعتين في تطوان في سنتي 1956 و 1960 (2) فضلا عن قطع أخرى عثر عليها بعد ذلك ، ومكنه هذا من إخراج كتابه القيم « التاريخ السياسي لدولة الموحدين » ( تطوان 1956 – 1957 ) ، وهو خير ما صدر في هذا الميدان حتى اليوم .

وقد كان من بين المصادر التي رجع إليها أويثي جزء من كتاب « نظم الجمان » كان قد أعاره إياه المستشرق الفرنسي الاستاذ ليفي بروفنسال ، بعد أن نشر هذا منه قطعاً من قبل دون أن يعرف أن مؤلفه هو ابن القطان الكتامي على وجه التأكيد .

واتفق بعد موت الأستاذ ليفي بروفنسال سنة 1956 أن معهد الدراسات الإسلامية تمكن من شراء جزء من تركته من المخطوطات العربية ، وكان من بين هذه المخطوطات تلك القطعة الباقية من « نظم الجمان » ، فعكفت عليها واجتهدت في تحقيق النص وخدمته حسب هذه المخطوطة الوحيدة إذ أنني لا أعرف له نسخة أخرى في أي مكتبة من مكتبات العالم .

## مؤلف الكتاب:

وقد كنار انتفاع الناس من كتاب « نظم الجمان » في القديم والحديث ، ولكن العرب هو أن مؤلفه ربما كان أقل المؤرخين حظا من عناية متتبعي تراجم

<sup>1)</sup> قام على بشر هذا العناب الأسناد من الهابي الناري ، وطبعه في ييروب سبه 1964 -

ق) صدره و الطبعة الأولى يعطيق الأسعاد أورش و مدم ، وأما الثارة و هي أخمل وأحسس من طبعة المعالمة و المسلم من طبعة المعالمة ال

الرجال ، إذ لا نجد أحداً اختصه بترجمة مفردة ولا عنى بالحديث عنه كما عنوا بمن هم أقل كثيراً من طبقته ، حتى اسمه وكنيته اختلف فيهما من أشاروا إليه إشارات عابرة كما سنرى .

وذلك أن معظم من نقلوا عن كتاب « نظم الجمان » مثل ابن عذارى المراكشي وصاحب « الحلل الموشية » وابن الخطيب الغرناطي يكتفون بأن يذكروا الاسم الذي اشتهر به المؤلف أي « ابن القطان » دون أن يضيفوا إلى ذلك علماً ثميزاً ، وهذا هو ما أوقع الباحثين المحدثين في خطأ لم يكد يسلم منه أحدهم منذ أن جرهم إليه الأستاذ ليفي بروفينسال الذي كان أول من أشار إلى قيمة الكتاب ونشر فصولا منه ذلك أن الباحث الفرنسي تنبه إلى شخصية عالم مشهور ترجم له بعض المؤرخين المغاربة والأندلسيين وكانت له صلة وثيقة بالموحدين هو « أبو الحسن على بن محمد بن عبد الملك بن يحيى الكتامي الفاسي المعروف بابن القطان » والمتوفى سنة 288 هـ. ( 1230 م . ) ، فظن أن هذا هو صاحب « نظم الجمان » (أ) ، وزاد من عقيدة ليفي بروفنسال فيما سبق إليه ظنه أنه رأى ابن القطان يذكر في معرض بعض الأحاديث النبوية في « النظم » أنه ألف كتاباً باسم الإحكام » (2) ثم رأى في ترجمة على بن محمد بن عبد الملك بن القطان المذكور أن له كتابا في شرح « الأحكام » لعبد الحق بن عبد الملك بن القطان المذكور ذلك ظنه بأن ابن القطان هذا هو صاحب « النظم » ، وعلى ذلك تابعه بعض ذلك ظنه بأن ابن القطان هذا هو صاحب « النظم » ، وعلى ذلك تابعه بعض ذلك ظنه بأن ابن القطان هذا هو صاحب « النظم » ، وعلى ذلك تابعه بعض ذلك ظنه بأن ابن القطان هذا هو صاحب « النظم » ، وعلى ذلك تابعه بعض ذلك ظنه بأن ابن القطان هذا هو صاحب « النظم » ، وعلى ذلك تابعه بعض

انظر ليفي بروفنسال: « ست قطع مخطوطة من تاريخ مجهول المؤلف لظهور الدولة الموحدية » 
 م محموعة الدراسات المهداة إلى ذكرى العالم الفرنسي رينيه باسيه ، ط. باريس 1925 ، المجلد الثاني م ١١٥٠ ١١٨ .

انظر نفس نظم الجمان ص 171.

<sup>(3)</sup> ولد سنة 510 هـ. وتوفى سنة 581 ، وهو صاحب كتاب « الأحكام » الذي وضع منه نسخاً : كمرى ومنفرى ووسطى ، ومن هذا الكتاب مخطوطات كثيرة في مكتبات متعددة . انظر في ترجمته : بغية الملمس للضبى ، رقم 1104 و والتكملة لابن الأبار ، رقم 1805 ، وعنوان الدراية للغبريني ص 20 - 23 ؛ وبرو فلمان : تاريخ الأدب العربى 48/1 والملحق 634/1 .

الباحثين اللاحقين مثل الأستاذ عبد السلام بن سودة (1) والدكتور أحمد مختار العبادي (2) ، وهذا خطأ يتكشف لنا بالمقابلة التاريخية ، فابن القطان المذكور توفي سنة 20 هد . كما أجمع على ذلك مترجموه ، بينما نرى أن صاحب « نظم الجمان » قد أدرك خلافة المرتضي الموحدي أبى حفص عمر بن إسحاق بن يوسف بن عبد المؤمن (3) ، ونحن نعرف أن المرتضى ولى الخلافة بين سنتي 646 و 665 هم . ( ١١٠١٠ - عبد المؤلف إذن شخص آخر يحمل نفس اللقب والنسبة ، ولا يتفق مثل ذلك إلا إذا فلم المجلن قرابة وثيقة ، ولا أظنني أبعد عن الصواب إذا قلت إن صاحب المغرب بعض عنايتهم كما سنبين في الصفحات التالية .

ابن القطان « الأب » : ( 1231 - 1167/628 - 562 )

ولهذا فلا بأس في أن نعرف شيئا عن ابن القطان الذي نزعم أنه أبو مؤرخنا ، إذ أن ذلك سوف يلقى الضوء الكاشف على حياة ابنه (4) .

في كتابه « دليل مؤرخ المغرب الاقصى » - تطوان 1950 ، ص 184 .

 <sup>2)</sup> فى مقاله « دراسة حول كتاب الحلل الموشية فى ذكر الاخبار المراكشية وأهميته في تاريخ
 المرابطين والموحدين » - مجلة تطوان ، العدد الحامس سنة 1960 ، ص 140 .

<sup>3)</sup> انظر نص نظم الجمان ص 214 حيث ينص المؤلف على صلته بالخليفة المرتضى .

<sup>4)</sup> كنا في تقديمنا للطبعة الأولى من هذا الكتاب قد استنتجنا على سبيل الظن المقارب للمقون - أن النسبة التي رددها الباحثون المحدثون إلى أتى الحسن على بن محمد بن عبد الملك الكتامي المعروف بابن القطان المراكثي لا يمكن أن تكون صحيحة ، وأن المؤلف الحقيقي لا بد أن يكون ابناً له ، واو أبنا لم نستطع القطع باسمه وكنيته . ويسعدنى أن أذكر بين يدى هذه الطبعة الجديدة أن أذكر أن ذلك الاستنتاج كان صحيحاً تماماً . وكان الفضل في الوصول إلى ما نقطع به الآن يرجع إلى ظهور السفر الثامى من كتاب « الذيل والتكملة » لابن عبد الملك المراكشي ( الرباط 1944 ) بتحقيق الصديق الكريم والعالم الحالم اللد نتور محمد بنشريفه ، مع دراسة قدم بها لهذا السفر في نحو مائة و محسين صفحة و ترجم فيها لحياه ابن عبد الملك ترجمة تعد نمو دجا للدقة و الصبيط و الإتقان - شأن كل ما اعتدنا أن يطالها به الصديق بنشريفه -

وقد ترجم لابن القطان هذا مؤلفون كثيرون ، ولكن أوفى هذه الترجمات وأغناها بالمادة العلمية هي التي أوردها له ابن عبد الملك المراكشي في « الذيل والتكملة » ، وهي تمتد على طول ثلاثين صفحة (1) . على أننا سنجتزىء من هذه التراجم بما كتبه عنه ابن القاضي في « جذوة الاقتباس » :

" على بن محمد بن عبد الملك بن يحيى الكتامى ، من أهل مدينة فاس ، وأصله من قرطبة ، يعرف بابن القطان ، ويكنى أبا الحسن ، سمع أبا عبد الله بن الفخار وأبا الحسن بن النقرات ، وأبا عبد الله بن البقار (2) ، وأبا العباس بن سلمة اللورق ، وأبا جعفر بن يحيى الخطيب ، وأبا خر الخشني ، وأبا الوليد زكريا بن عمر القرطبي ، وأبا الحسن بن مؤمن ، وأبا عبد الله التجيبي ، وأبا البقاء يعيش بن القديم وغيرهم ، وممن كتب إليه ولقيه أبو جعفر بن مضاء ، وأبو محمد التادلى ، وأبو محمد بن عبيد وأبو محمد بن الفرس ، وكتب إليه أبو عبد الله بن زرقون ، وأبو محمد بن عبيد الله ، وأبو خالد بن رفاعة ، وأبو الحسن بن كوثر ، وأبو عبد الله بن عروس ، وأبو محمد فليح ، وسواهم . وكان من أبصر الناس بصناعة الحديث وأحفظهم وأبو محمد فليح ، وسواهم عناية بالرواية ، مع التفنن في المعرفة والدراية . وجمع برنامجاً مفيداً في مشيخته ، ورأس طلبة العلم بمراكش ، ونال بخدمة السلطان دنيا عريضة . له كتاب « شرح الأحكام لعبد الحق » ، ومقالة في الأوزان ، والنظر في المحرفة الله بنالغرب أول سنة إحكام النظر . وحدث وأخذ عنه . وامتحن بالفتنة الحادثة بالمغرب أول سنة إحكام النظر . وحدث وأخذ عنه . وامتحن بالفتنة الحادثة بالمغرب أول سنة إحكام النظر . وحدث وأخذ عنه . وامتحن بالفتنة الحادثة بالمغرب أول سنة إحكام النظر . وحدث وأخذ عنه . وامتحن بالفتنة الحادثة بالمغرب أول سنة

من أعمال علمية . وقد أفرد ابن عبد الملك في هذا السفر ترجمة وافية لابن القطان « الأب » تضمنت إندارات عديدة إلى ابنه « أبي محمد حسن » الذي كان شيخاً لابن عبد الملك نفسه والذي ثبت لنا أنه مؤلف « بطم الحمان » . وهكذا قطع هذا النص الشك باليقين . على أن الترجمة المذكورة أفادتنا بأخبار أحرى تزيد الأمر جلاء فيما يتعلق بحياة الرجلين : الأب والابن وتطلعنا على علاقتهما بخلفاء الموحدين .

السفر الثامن ، رقم 10 ص 165 195 .

و ملحتى الحادوة « ابن النقال » وهو تعريف صححه الدكتور بنشريفه ، ص 165 ،
 حاشية 42 .



إحدى وعشرين وستائة ، فخرج من مراكش ، وعاد إليها ، واضطرب أمره إلى أد توفى بسجلماسة وهو متولى قضائها من علة البطن أول شهر ربيع الأول سنة ثمان وعشرين وستائة » (1) .

ولا تخرج الترجمات الأخرى لابن القطان عما ذكره ابن القاضى وإن كانت فيها زيادات وتفصيلات أخرى تستحق أن نتوقف عندها (2) ، هذا باستثناء الترجمة التي أفردها له ابن عبد الملك ، وهي أحفلها بالمادة مما يحملنا على أن نستصفى ما فيها من فوائد .

ونورد في البداية ما ذكره ابن الزبير حول كتابه عن « الأحكام » لأبي محمد عبد الحق بن عبد الرحمن الإشبيلي ، فهو لا يقول إنه شرح له وإنما عنوانه عند ابن الزبير – وكذلك عند ابن عبد الملك - « إ بيان إ الوهم والإيهام ، الواقعين في كتاب الأحكام » ثم يضيف إلى ذلك قوله : « وهو من أجل التواليف في بابه ، وإن كان لا يخلو من بعض تعسف وتحامل » (3) ولسنا نعلم إن كان هذا كتابا آخر غير شرحه للأحكام أو أنه نفسه الشرح المذكور ضمنه ابن القطان مآ ما ما على كتاب عبد الحق الإشبيلي . وعلى كل حال ، فقد وصلت إلينا عدة نسح مخطوطة من كتاب « الوهم والإيهام » بشهادة بروكلمان (4) .

كذلك نسجل اختلاف مترجمي ابن القطان حول أصله وموطنه ،

جادوة الاقتباس ، ط . فاس الحجرية سنة 1309 ص 298 - 299 .

<sup>2)</sup> ابن الأبار: التكملة، رقم 1920؛ ابن الزبير: صلة الصلة، نشر ليفي بروفنسال، ط. الرباط سنة 1938 رقم 268 ص 131-132؛ أحمد بابا التنبكتي: نيل الابتهاج بتطريز الديباج (على هامش الدراء المذهب لابن فرحون) ط. القاهرة سنة 1351 ص 200 - 201؛ رحلة العبدري ص 140 + شمس الدر الذهب لابن فرحون) ط. القاهرة سنة 1351 ص 200 - 201؛ ولحة العبدري من 1704 + شمس الدرا الذهبي: الإعلام بمن حل مراكش وأعماء، من الأعلام 75/9؛ ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب 128/5؛ بونس بويجس: المؤر محول والمعراهيول الأعلام 75/9؛ رقل ط. مدريا. 1898) ص 276 ، رقم 233.

سلة الصلة ص 132 .

<sup>4)</sup> برو دلمان : تاريخ الأدب العربي ، الأميل الألماني 458/1 ، والملحق 678/2 ، 634/1

وهو المغلاف لا إخلو من دلالة لها مغزاها . فابن عبد الملك يقول إنه « فاسي سكس مراكش (١١) » ، وابن القاضي يجعله « من أهل مدينة فاس وأصله من **هر**طوه » . أما من ترجم له من الأندلسيين فإنهم يعدونه أندلسيا مع أن من الوامر م أنه ولا. في فاس وعاش معظم حياته في المغرب . فابن الأبار – مع اعترافه بأنه فامن \_ يترجم له بين الأندلسيين ، ولا يضمه إلى « الغرباء » . وابن الزبير مهوا. إمه « من أهل قرطبة » ، وابن سعيد في رسالته التي ذيل بها رسالة ابن حزم و. مسل الأندلس يصفه بـ « القرطبي الساكن بحضرة مراكش » (2) . وفي هذا . الاحلاف مظلهر من مظاهر التنافس بين علماء الأندلس والعدوة المغربية ، فقد نال على من الفريقين يجتهد في أن يضم إلى وطنه من العلماء من ظهر نبوغهم وتربيرهم في مجال من مجالات المعرفة . وقد تنبه الدكتور بنشريفه إلى هذه الظاهرة مله دراسته لابن عبد الملك فسجل اعتزازه بمغربيته وامتعاضه من تعصب بعض الأبالسين واهتضامهم حق أهل العدوة وقلة إنصافهم لهم ، وكان ابن الأبار بصفة حاميه ها فأ لهجوم ابن عبد الملك واتهامه بالعصبية لأنه عد من أهل الأندلس « حمامه من الناقلة إليها » أي من الطارئين عليها وغير القاطنين في الأصل بها « تشبعا واستكثاراً وإفراطا في التعصب الذي كان الغالب عليه حتى غلا فيه » وود أورد ابن عبد الملك أمثلة عديدة لهؤلاء العلماء الذين أدرجهم ابن الأبار بين الأنا لسيين إفراطا في التعصب ، نذكر من بينهم ابن المناصف الذي كان مولده بتونس أو المهدية والذي حتم ابن الأبار ترجمته بقوله « وذكره في الغرباء لا يصلح ضنانة بعلمه على العدوة » (3) . وابن القطان – كما رأينا – يصلح مثالا آخر لهذا التنازع عليه بين العدوتين.

وقد استوفى ابن عبد الملك ذكر شيوخ ابن القطان ، إذ أنه نقل ثبت

<sup>1)</sup> ويحدد مولده في فاس بفجر يوم عيد الأضحى سنة 562 ( 27 نوفمبر 1167 ) .

<sup>2)</sup> رسالة ابن سعيد في فضل الأندلس حسيا أوردها المقرى في نفح الطيب 180/3.

انظر تقديم الدكتور بتشريفه للسفر الثامن ص 88 - 89 .

أسمائهم من برنامجه الذي ذكر أنه عمله بأخرة من عمره بعد الخمس والعشرين وستائة ؛ ﴿ أَفَاضَ فَى خَلَقَ لَا يُعْصُونَ كَالْمُهُ عَنْهُمْ بَقُولُهُ ﴿ فَى خَلَقَ لَا يُعْصُونَ كَالُمْهُ عَنْهُمْ بَقُولُهُ ﴿ فَى خَلَقَ لَا يُعْصُونَ كَالُمْهُ أَخَذُوا عَنْهُ بَمُرَاكِشُ وغيرها من بلاد العدوة إلى إفريقية وبالأندلس ﴾ (1).

وجدير بالذكر أنه ينص على أن من بين من رووا عنه ابنيه : أبا محمد حسن شيخ ابن عبد الملك وأبا عبد الله الحسين ، وكذلك ابن أخته أبا على عمر ابن محمد بن على بن عمار (1) .

كذلك أورد ابن عبد الملك قائمة طويلة بكتب ابن القطان زاد فيها على ما ذكره مترجموه الآخرون . هذا فضلا عما عنى بكتابته بخطه من أصول الحديث ، منها نسخة بخطه من « صحيح مسلم » و « السنن » لأبى داود . أما مؤلفاته هو فقد ذكر ابن عبد الملك من بينها :

- كتاب فى الرد على أبى محمد ابن حزم فى كتاب « المحلى » مما يتعلق به من علم الحديث .

كتاب في أحكام الجنان ، مجلدان متوسطان .

شيوخ الدارقطني ، مجلد متوسط .

النظر في إحكام النظر ، وقد ذكره المترجمون الآخرون ، إلا أن ابن عبد الملك يعقب على هذا العنوان بقوله « وهذا الاسم من تسمية ابنه شيخنا أبي محمد » .

النزع في القياس ، لمناضلة من سلك غير المهيع في إثبات القياس ، وهو في الرد على أبي على عمر بن محمد بن على الصنهاجي المعروف بابن الطوير ( المتوفى سنة 622 ) . ويكرر ابن عبد الملك هنا عبارته السابقة « وهذه التسمية لشيخنا أبي محمد ابنه أيضا » .

تقریب الفتح القسی ، مجلد متوسط ، ( یبدو أنه شرح أو اختصار لحدا الخناب المعروف من كتب ابن العماد الإصبهانی ) .

ال. عر النام من 106.

- تجرید من ذکره الخطیب فی تاریخه من رجال الحدیث بحکایة أو شعر ، علدان متوسطان .
  - ما يحاضر به الأمراء ، مجلد متوسط .
  - أسماء الخيل وأنسابها وأخبارها ، مجلد متوسط .
    - أبو قلمون ، مجلدان ضخمان .
- كتاب حافل جمع فيه الحديث الصحيح محذوف السند حيث وقع من المسندات والمصنفات ، كمل منه كتب الطهارة والصلاة والجنائز والزكاة ، في نحو عشرة مجلدات .
- مسائل من أصول الفقه ، زعم أنه لم يذكرها الأصوليون في كتبهم ، مجلد لطيف .

ويورد ابن عبد الملك بعد ذلك أسماء عدد من رسائله التي يسميها « مقالات متنوعة المقاصد » فيذكر منها :

- مقالة في الإمامة الكبرى .
- مقالة في القراءة خلف الإمام.
  - مقالة في الوصية للوارث.
- مقالة في المنع من إلقاء التَّفَث في عشر ذي الحجة للمضحى.
- مقالة في صنع المجتهد من تقليد المحدث في تصحيح الحديث لدى العمل .
  - مقالة في الدين يوضع على يد أمين فيتعدى فيه .
    - مقالة في مشاطرة العمال .
    - مقالة في الأوزان والمكاييل.
    - مقالة في الطلاق الثلاث.
      - مقالة في الأيمان اللازمة .
        - مقالة في الختان .
    - مقالة في التسفير (أي تجليد الكتب).

- مقالة فى معاملة الكافر (جمعها للخليفة المُوحدى الناصر حين وفد عليه البابوج (1) ملك ليون ).
  - المقالة المعقولة في حكم فتوى الميت والفتوى المنقولة .
- مقالة في فضل عاشوراء وما ورد في الإنفاق فيه على الأهل.
  - مقالة في حث الإمام على القعود لسماع مظالم الرعية .
- مقالة فى تبيين التناسب بين قول النبى (ص) « يتوب الله
   على من تاب » وما قبله من الحديث .
  - مقالة في تفسير قول المحدثين في الصحيح إنه حسن.
    - مقالة في تحريم التساب .
    - مقالة في الوصية بالجنين .
- مقالة إنهاء البحث منتهاه عن مغزى من أثبت القول بالقياس ومن نفاه . ويعقب على هذا العنوان بقوله « وهذه التسمية لشيخنا ألى محمد الله أيضا » .

200

V

7 40

## صلته بخلفاء الموحدين:

ونعرف ممن ترجموا لابن القطان أنه كان وثيق الصلة بخلفاء دولة الموحدين ، يقول ابن عبد الملك : « وكان معظماً عند الخاصة والعامة من آل دولة بنى عبد المؤمن » ، وكان يعقوب المنصور ( الذى حكم بين 580 – 1198 و 118/4/595 ) هو أول من قربه وأحظاه ، إذ عينه لقراءة الحديث بين يديه . وما زالت مرتبته ترتقى لدى المنصور حتى مضى لسبيله وخلفه ابنه محمد الناصر ، فظل ابن القطان على حظوته عنده ، وكذلك كان أمره في أيام ابنه

البابوج (ويكتب أيضا البيوج) هو لقب ملك ليون ألفونسو التاسع Alfonso Ix وهو بعجمية الأندلس El Baboso وقد فسره عبد الواحد المراكشي بأنه « الكثير اللعاب » وهو تفسير صحيح لأنه مشتق من اللفظ الإسباني Baba أي اللعاب.

يوسف المستنصر حتى وفاة هذا الخليفة سنة 620 ( 1223 ) . ومعنى هذا أن ابن القطان ظل مقربا من الخلفاء الموحدين الثلاثة قرابة أربعين سنة ، كان خلالها متفرداً بالرياسة . على أن مكانته بدأت في الاهتزاز في أيام المستنصر . ويشرح لنا. ابن عبد الملك أسباب ذلك فيقول إن مملكة آل عبد المؤمن أخذت في الاختلال ر في عهد هذا الخليفة يسبب عكوفه على راحته وإعراضه عن تدبير أمور الدولة وتفويض النظر في الأمور كلها إلى وزرائه وحاشيته حتى ضاعت مصالح الناس , وكثر الساعون بالفساد وانتشر في أقطار المغرب ونواحى مراكش قطاع الطرق وتفاقم سوء الحال بعد أن أدرك الفساد حاشية المستنصر ومدبرى سياسته فقد كان كبير وزرائه أبو سعيد ابن جامع يقاسم أولئك اللصوص وقطاع الطرق ما ينتهبونه من التجار والمسافرين . ولما تمادي هذا الفساد أشار أبو الحسن بن القطان على الوزير بإنفاذ جيش إلى بعض نواحي مراكش لردع من نجم به من أهل البغي ، فتقاعس الوزير واعتذر بخلو بيت مال المسلمين . وحينئذ اقترح ابن القطان أن يُفْرَضَ على أغنياء مراكش قدر من المال . فأبي الوزير أن يفعل وقال إن ذلك سيوحش الناس ويخيفهم ، وحينئذ عرض أبو الحسن أن يكون الضامن لاستخراج ذلك المال وأن يقوم هو نفسه بالوساطة في ذلك فيقوموا بدفع ما يتقرر عليهم متبرعين طائعين . واغتنم الوزير مقال أبي الحسن فأباح له الاضطلاع بذلك حتى يوقع كراهية ابن القطان في قلوب أهل مراكش . وشرع هذا في استخراج ما ضمنه من أموال فرفض التجار النزول عن شيء من أموالهم ، وشاع الخبر بين أهل مراكش فكرهوا أبا الحسن بسببه . ثم أشار ابن القطان على المستنصر بمشاطرة وجوه دولته أموالهم والإيقاع بهم فزاد بغضهم له ، وبلغ الأمر بهم أن تواطئوا مع أحد أطباء المستنصر فعمل على سمه . وقبل ذلك كانت واقعة العثماني وابنه اللذين نهض ابن القطان بمحاكمتهما والاستيلاء على دار العثماني بعد قتله . فكان ذلك أيضا مما زاد في كراهية الناس له ،

عل أنه مع ذلك ظل قوى النفوط خلال ۱۹۱۸ المنهة الطويلة ، ويستوقف نظرنا في ترجمة أبي الحسن بن القطان ما يلاكره ك<u>ل من عرطيوا</u> له من أنه « رأس طلبة العلم بمراكش ونال بخدمة السلطان دنيا عريضة » . فرياسته للطلبة في مراكش تحتاج إلى بعض التفسير . فنحن نعلم أن « الطلبة » كانوا من أهم أركان الدعوة الموحدية في تنظيم الدولة منذ أن اختط محمد بن تومرت ذلك التنظيم ، وينبغي ألا نفهم من مصطلح « الطلبة » ما نفهم اليوم من أنهم شباب في مستهل حياتهم الدراسية . وإنما هم طبقة من أعلى طبقات الدعوة الموحدية ، فهم عند ابن اليسع يلون طبقة أهل سبعين أي في المكان الرابع من درجات الدعوة (أ) . وهي إذن في المكان الثالث عند من لم يروا أمر أهل سبعين صحيحا مثل ابن القطان مؤلف نظم الجمان ، فجعلوا الطلبة يلون أهل العشرة وأهل الخمسين (2) . فقد كان هؤلاء هم عمد الدعوة الموحدية والمبشرين بمبادئها كا يتبين من النصوص الموحدية . وكان ابن تومرت يعني بتوجيههم إلى قبائلهم حتى يتبين من النصوص الموحدية . وكان ابن تومرت يعني بتوجيههم إلى قبائلهم حتى يوطدوا أسس الدعوة (ق) . كاكان يهتم بتعليمهم وتربيتهم وإعدادهم لعملهم الدعائي منذ نعومة أظفارهم أي منذ أن يصبحوا « حفاظا » . والحفاظ هم صغار الطلبة » ، ومنهم تتألف الطبقة التي تلى « الطلبة » مباشرة (4) . وكثيراً وما ينهغي أن يتبعوه في أعمال الدعاية والحفاظ على مصالح الدولة (5) . ونحن نرى

انظر نظم الجمان ص 82 .

نظم الجمان ص 83 .

انظر إشارة البيذق إلى إرسال محمد بن تومرت د طلبة الموحدين إلى قبائلهم » في سنة 522 هـ .
 في أحيار المهدى ص 132 .

<sup>4)</sup> نظم الجمان ص 82 وص 179 ؛ والحلل الموشية ص 109 ( تحقيق الدكتور سهيل زكار والخماة عبد المقادر إمامة ؛ الدار البيضاء 1979 ) ؛ وانظر تعليق الدكتور أحمد مختار العبادى ف مقاله الذي سبقت الإشارة إليه عن الحلل الموشية ص 107 .

ق) انظر عبدوع الرسائل الموحدية من 61،11،1 ( إلى طلبة سبعة ) ؛ ونظم الجمان من 188 ( إلى طلبة الأبدلين ) ، وعبدوع الرسائل الموحدية من 9 ( إلى طلبة مينهاجة تاسخرت ) ؛ وابن صاحب الهيبلاة ؛ المن بالإمامة ( تحقيق الدكتور عبد الهادي التازي ، بيروت 1964 ) من 307 ( من يوسف بن عبد المؤمر إلى حبد الطلبة والأشباع والممال من الموحدين بيلاد الهيدة والأبدلين ) .

من بين « طلبة » الموحدين رجالاً وصلوا إلى أرق المناصب وأعزها على الإمام ، نذكر منهم أبا محمد عطية المنجصى الذى أرسله ابن تومرت إلى غجدامة ، فقتله ، أهلها ، واعتبره ابن تومرت شهيداً فاستباح بذلك دماء هذه القبيلة وأموالها (1) . ومنهم فى أيام عبد المؤمن الخطيب أبو الحسن الإشبيلي الذى يسميه ابن صاحب الصلاة « شيخ طلبة الحضرة » وكان عالى المرتبة لدى عبد المؤمن وابنه يوسف ، وكان يسمع الطلبة « عقيدة التوحيد » و « أعز ما يطلب » لمحمد بن تومرت ويتولى لهم شرح غامضها وتقريب معانيها (2) ، وأبو بكر بن ميمون القرطبي الذى ولى القضاء لعبد المؤمن والتدريس لطلبة مراكش (3) ، والخطيب أبو محمد عبد الله ابن جبل الذى ولى الكتابة والخطابة لعبد المؤمن (4) .

ومن هذا نرى أن أبا الحسن بن القطان الكتامى كان من أكبر دعاة الموحدين وأبرز رجال دولتهم ، ولو أننا استعرنا المصطلح الحديث عند الكلام عن رجال الدعوات السياسية أو الدينية لقلنا إنه كان من « العقائدين » الذين أسندت إليهم الدولة الموحدية أرفع مناصبها الدعائية .

وقد وضع ابن القطان قلمه فى خدمة خلفاء الموحدين ، فقد رأينا من بين مؤلفاته رسالة فى « الإمامة الكبرى » ولاشك فى أن لهذه الرسالة صبغة دعائية فى الدفاع عن أحقية بنى عبد المؤمن فى الخلافة ، ويذكر ابن عبد الملك أن من المآخد التى نعيت عليه غلوه فى آل عبد المؤمن وإفراط تشيعه فيهم ، حتى إنه عد يعقوب المنصور بن يوسف بن عبد المؤمن فى جملة شيوخه الذين ضمنهم برنامجه ، ثم يقول : « وليته لو وقف فى أمره عند هذا الحد ، ولكن تعداه إلى منزلة تفضى بالماوى منها إلى مقت الله والتعرض لغضبه وعظيم سخطه » ، وذلك أنه حينا ذكر

<sup>1)</sup> علم الحمان ص 138 ؛ والبيذق : أخبار المهام، ص 132 ، وابن خلدون : العبر 228/6 .

<sup>2)</sup> نظم الجمان ص 212 ؛ والمن بالإمامة ص 22N .

علم الحمان ص 212 ؛ والمن بالإمامه سر 326.

<sup>04</sup> علم الحمال ص 210 ، 212 و ملي بالإمامه ص 211

شهجهاً من أجل شيوخه وهو أبو القاسم أحمد بن يزيد بن مخلد القرطبي ( المتوفي سمله ١٤٥١ م الله إنه لم يذكره باعتبار فضله ولا علمه وإنما لأنه نقل عبارة عن يعلوب المنصور يسجل فيها تاريخ ميلاده ، وعدّ ابن عبد الملك ذلك من جانب ابن القطان ضربا من الغلو القبيح والتزلف الكريه والإزراء بالعلم وأهله . وينشد ابر عبه الملك في ترجمته أبياتا لابن القطان في مدح المنصور وقد وضع في حجره المصحف الذي يزعمون أنه مصحف عيان ، يقول فيها (١):

> ألا فاقدروا قدر هذا المقام فهذا الإمام وهذا الإمام إمام المصاحف في حجر من به حفظ الله هذا الأنام وناهيك مِن صحف كُرِّمَتْ ججر الكريم سليل الكرام بما فيه حظ ولو بالسلام

فعلوبی کلن فاز من ذا وذا

وهي أبيات غثة يهولنا فيها ما حشاه بها ناظمها من ملق ونفاق ، ومن غلو ال مه.م الخليفة يصل إلى حد الخروج عن الأدب والاستخفاف بالقم الدينية ، فهو يمول في البيت الثالث إن صحف هذا المصحف قد شرفت بوضعها في حجر يعموب المنصور!..

ولهذا فإن بعض من لقي أبا الحسن بن القطان كان « لا يرضاه ولا يرن الروايه عنه » <sup>(2)</sup> ، وينقل ابن عبد الملك عن أحد الزهاد الورعين **ق**وله في ابن العملان : « ذلك شخص يصارح نفسه في أن يكون مهلبي الملوك » (١).

كما يعدد عليه أشياء أخرى أخذت عليه إلى جانب ملقه وتزلفه ، منها إفراط كروه وشدة عجبه حتى إنه كان يترفع أن يبدأ أحداً بالسلام ولا يرده على من يبدأ به ؛ وأنه كان دائم الغض من أهل العلم والإزراء بهم وتتبع سقطانهم ،

الديل و الحملة 8/169 (170).

<sup>2)</sup> نفس المسادر 171/8 .

ا) نفس المصادر 17378 ،

وكان إذا وفد منهم أحد على آل عبد المؤمن أسرع السعى في قهنا، مصالحه حتى بعود إلى بلده فيذيع شكره ، وحرصا على أن يتفرد بالرياسة ؛ ومنها استعماله المسكر وقد صح تناوله إياه وتأوله فيه ، وأخيراً كان من أشنع ما أخذ عليه تجرده لقتل الشيخ العثماني وابنه المراهق ، واستباحته الاستيلاء على دارهما بعد قتلهما مكافأة لنفسه على تلك المحاولة . ولهذا العثماني وابنه خبر طويل ساقه ابن عبد الملك بكل تفاصيله . ومجمله أن هذا الرجل كان موثقا شاهداً في مدينة مراكش وكان له ابن صغير يذكر بذكائه وتصرفه في العلوم على صغر سنه ، ونقل عن الصبي أنه كان يرى رؤى غريبة ويُكلم بقرائن وَيُثذَر بإنذارات يقول إنها بواسطة ملائكة تارة وتارة بواسطة أبنياء ، وأن هؤلاء يخبرونه بما يكون في المستقبل . وانتشر خبر الغلام وتزيد الناس فيه وقيل إنه تنبأ ، فتجرد له أبو الحسن ابن القطان وأمر بإحضاره مع والحروج على السلطان وعلى والده تهمة التستر عليه ، ثم حكم عليهما بالقتل فقدم الغلام وأبوه فقتلا صبراً بالسيف . واستحل ابن القطان بعد ذلك الاستيلاء فقدم الغلام وأبوه فقتلا صبراً بالسيف . واستحل ابن القطان بعد ذلك الاستيلاء على دار الرجل وانتقاله إليها بالسكني إلى أن خرج عن مراكش (1) .

ومن هذا تتضح لنا ملامح شخصية ابن القطان « الأب ، فهر رجل لم تمنعه سعة علمه واشتغاله بالفقه والحديث عن ملابسة السلاطين والإقبال على مغانم الدنيا والتزلف المقيت للخلفاء ورجال الدولة والاستهانة بأحكام الشرع في سبيل تحقيق مآربه . وهو في جملته نموذج للعلماء الذين تغلب عليهم شهوات الدنيا ويدب الفساد في أخلاقهم وضمائرهم .

#### محنته ووفاته :

ويستوقف نظرنا بعد ذلك ما ورد في ترجمة ابن القطان هذا من أنه « امتحن بالفتنة الحادثة بالمغرب أول سنة ٥٠١ ، فخرج من مراكش وعاد إليها

<sup>1)</sup> انظر تفاصيل هذه القضيه في السفر الثامل من الذيل والدخملة ص 179 - 191 .

واصطرب أمره إلى أن توفى بسجلماسة وهو متولى قضائها » . فما هي هذه الفسه ٢ وديف كانت ملابساتها ٢ وما دور ابن القطان في أحداثها ٢

الحميقة أن سنة (١٥/ ١٠٤٩) المذكورة كانت فاتحة فترة مشئومة على الدولة الموحدية ، فقد بدأ فيها تصدعها وانهيار بنائها وتكالب أعدائها عليها : من بنى مربي في داخل أرض المغرب ومن النصارى في بلاد الأندلس ، هذا فضلا عن الملاف ، الناشب في صميم الأسرة الحاكمة .

وكان يوسف المستنصر بن محمد الناصر بن يعقوب المنصور خامس خلفا، الموحدين قد توفى فى آخر سنة 620 بدون أن يعقب ، فتشاور أهل الحل والعقد مرادش فى تعيين من يتقلد الأمر بعده ، فأشار بعضهم بتقديم عبد الله العادل بن يعموب المنصور ، وكان واليا على مرسية بالأندلس ، وأشار آخرون بتقديم عبد الواحد أخى المنصور وكان شيخاً فى الستين من عمره ، وكان مذكوراً فى بيت عبد المؤمن بحزم وجودة رأى ، وكان أبو الحسن ابن القطان شاهداً ذلك الحلس ، فكان من المشيرين بتقليد عبد الواحد ، إذ كان العادل يرمى بالميل إلى المطالة وإبثار الشهوات ، وبدر من ابن القطان تمثل ببيت شعر يعرض فيه بالعادل ومه العادل عبد الواحد واستقامة خلقه :

إدا رتل القرآن في جنح ليله « أُبَيُّ بن كعب » لم يُغنّ « مخارق »

وانعقد الرأى على تولية عبد الواحد ، غير أنه لم يمض على خلافته شهران (وكان قد بويع في الرابع عشر من ذي الحجة سنة 8/620 يناير 1224) حتى ثار عليه ابن أخيه العادل فنازعه الخلافة وطاعت له بعض بلاد الأندلس والمغرب، ومازال حتى تمت له البيعة في مراكش ، وخلع عبد الواحد بن يوسف ثم قتل بعد ثمانية أشهر من ولايته . ولم يخف على العادل موقف أبي الحسن ابن القطان وتعريضه به ، فهم بالقبض عليه والإيقاع به ، ثم رعى له قدم انقطاعه إلى أبيه وحدمته له ولأحيه المامير وابن أحيه المستنصر ، فكف عنه ولكنه صرفه عن الدخول إلى القصر وحصور مالسر وابن أحيه المستنصر ، فكف عنه ولكنه صرفه عن الدخول إلى القصر وحصور مجالس « العللبة » ، واتفق آنذاك أن العادل نكب وزيره ابن أبي عمران التينمل

وأمر بتغريبه إلى ميورقة ، وكان ابن أبى عمران صديقا لابن القطان كثير العناية به والتعظيم لقدره حتى بلغت الخطط التي كان يتولاها أبو الحسن في أيامه ثلاث عشرة خطة . فلما نكب ابن أبى عمران تقلد الوزارة بعده أبو سعيد ابن جامع وكان يحقد على ابن القطان ، فلم يزل ينتزع منه ما كان بيده من خطط حتى لم يبق له إلا القليل الذي لا غناء فيه . وقد سبق أن أشرنا إلى أن ابن جامع بدهائه حمل ابن القطان على التورط في محاولته مصادرة أغنياء مراكش مما بغضه إليهم منذ أيام المستنصر .

أما العادل فإن الأمور لم تستقر له ، إذ سرعان ما أعلن الثورة عليه أحد أفراد الأسرة المؤمنية ، وهو عبد الله بن محمد بن عمر بن عبد المؤمن المعروف بالبياسي ، نسبة إلى مدينة بَيَّاسة في الأندلس Baeza لطول إقامته بها . ودخلت في ملاعة هذا الأمير الثائر قرطبة ومالقة وغيرهما من مدن الأندلس حتى كاد ينزع الخلافة من العادل . وزادت الأحوال سوءاً منذ أن تحالف البياسي مع فرذلند ( فرناندو الثالث Fernando III ) ملك قشتالة ، فسلم له قيجاطة وعبرها من بلاد المسلمين . واستشمى الداء في المغرب أيضا ، إذ خالف على المادل عرب الخُلْط في سنة 624 ( 1227 ) . وبدا من الواضح أن العادل قد سقطت هيبته وضعفت يده عن القبض على أزمة الدولة . فلم يلبث أخوه نفسه أبو العلاء إدريس عامله على إشبيليه أن خلع طاعته ونادى بنفسه خليفة متلقبا بالمأمون . واغتنم الفرصة رجالات الموحدين ومشايخهم فدخلوا على العادل قصره وقبضوا عليه ثم قتلوه بعد أربعة عشر يوما من خلعه . ولكن الندم أدركهم بعد ذلك ، فقد خشى هؤلاء استقرار إدريس المأمون على العرش ، إذ ربما همت نفسه بالانتقام منهم والإيقاع بهم لما فعلوه بعمه وأخيه من قبل ، ثم إنهم استبطأوه ، فعزموا على خلعه ومبايعة شاب صغير من الأسرة المؤمنية هو أبو زكريا يحيى الملقب بالمعتصم بن محمد الناصر بن يعقوب المنصور . وكان أبو الحسن ابن القطان ممن حضم نكث البيعة المأمونية وتقديم المعتصم ، وذلك حوفًا من المأمون لكونه أحا العادل الذي كان يسيء الظن بأبي الحسن ، وطمعاً في نيل الحفلوة عند المعتصم . غير أن الأمر لم يستقر لهذا الخليفة الذي نصبوه ، وبلع المأمون وهو في الأندلس

ما كان من علم رحال الدوله إياه ونكثهم بيعته - وكان معظم دبارهم وفيهم اس الهملان قلم كتبوا له يؤ ١٥.ون بيعته ﴿ فَأَحْفَظُهُ ذَلَكُ وَزَادَ حَنْقُهُ ، فَأَجَازُ مِنْ الأنهال، ومعه سنعمائة من فرسان النصاري وغيرهم من قبائل العرب ، فقصاد هوا فش وبرر إليه ابن أخيه المعتصم بظاهرها ، والتقى الجمعان على جبل إيقليز المطل على مراكش ، فهزم المعتصم وانتهبت محلاته ودخل المأمون المدينة في جمادي الأولى سنة 621 ( مارس - أبريل 1230 ) فأعمل جنوده فيها النهب وأوقع بالموحدين. الله بين بايعوه ثم نكثوا بيعته انتقاما رهيبا ، إذ أمر بقتلهم بالرماح واحداً بعد أخر ، ام معفب فلول جيش المعتصم والقبائل التي ظاهرته فقتل منهم آلافا لا تحصي ، وأمر به هام و رءوسهم على شرفات مراكش . ويبدو أن المأمون ضاق بهذه الدعوة الموحدية العي هرمت ودب الفساد في أوصالها فأعلن إلغاءها جملة ، وأزال اسم محمد بن تومرت المهدى من السكة والخطبة وقطع كل ما كان الموحدون قد جروا عليه منذ المام دولتهم في المغرب ، وكتب في ذلك رسالته المشهورة التي يقول فيها : « ولتعلموا أما بهامًا الباطل وأظهرنا الحق، وألا مهديٌّ إلا عيسي بن مريم وما سمى مهديا إلا أنه تحلم في المهد ، وتلك بدعة قد أزلناها ، والله يعيننا على القلادة التي تقلدناها . قد أرارا المظ العصمة عمن لا تثبت له عصمة ، فلذلك أزلنا عنه رسمه ، فتسقط وَلَئِتُ ، وتمحى ولا تثبت . وقد كان سيدنا المنصور رضي الله عنه هم أن يصدع بما به الأن صدعنا ، وأن يرقع للأمة الخرق الذي رقعنا ، فلم يساعده لذلك أجله ،· فقام على ربه بصدق نية وخالص طوية (١) . وإذا كانت العصمة لم تثبت عنا العلماء للصحابة ، فما الظن بمن لم يَدْر بأى يد يأخذ كتابه !... » (2) .

ا) يبدو أن ما أشارت إليه هذه الرسالة من عزم يعقوب المنصور على قطع الدعوة الموحدية وإرالة رسومها صحيح مؤكد، فنحن نقرأ في « المعجب » لعبد الواحد المراكشي أخياراً تدل على أن المنصور صرح بشكه في الدعوة الموحدية وأعلن استخفافه بقواعدها وتعاليمها مثل عصمة المهدى وغير ذلك . انظر المحجب ، ط. القاهرة بتحقيق الأستاذ محمد سعيد العربان ، القاهرة 1963 من 364 . 166 .

ابن عذارى : البيان المعرب ( القسم الموحدي طبعة دار العرب الإسلامي ، يبروت 1985 )
 من 286 - 287 .

أما أبو الحسن ابن القطان فإنه كان في معسكر المعتصم ميها حلت به الهزيمة أمام المأمون في ظاهر مراكش ، وكان يتولى القضاء في حزبه . وحيها اقتحمت جيوش المأمون المدينة نهبت داره – التي كان قد اغتصبها من العثاني و وذهب كل ما كان جمعه فيها من أموال وكتب ، ويذكر أن كتبه كانت سبعة عشر حملًا منها حملان مما كتبه بخطه . ولم يزل مع سلطانه المعتصم في اضطرابه وفراره المستمر بين يدى عمه المأمون حتى لحق في النهاية بسجلماسة ، فاستقر فيها متوليا لقضائها ، إلى أن أدركته منيته محسوراً على ما فقد من أهله وبيته وكتبه وسائر ممتلكاته . ولا شك في أن مما زاد في ألمه نبذ المأمون للدعوة الموحدية التي ظل ابن القطان من أشد دعاتها حماسة على مدى أكثر من أربعين سنة . وكانت وفاته في أول ربيع الأول سنة 20 ( 7 يناير 1231 ) ودفن بجوار الجامع الأعظم بسجلماسة .

ابن القطان « الابن »:

مؤلف نظم الجمان:

إذا كنا قد أطلنا فى ترجمة ابن القطان « الأب » فإن ذلك يعود لأن ابنه أبا محمد مؤلف « نظم الجمان » كان وارث علمه وأبرز تلاميذه ومستودع ثقته ومؤلفاته ، بل إنه يبدو لنا أن أبا محمد كان يعد أباه مثله الأعلى فى كل شىء سواء فى العلم أو فى العصبية للأسس العقائدية لدولة بنى عبد المؤمن وتفانيه فى خدمتها ودفاعه عنها . بل إننا نراه كذلك يحتذى طريق أبيه فى التزلف لخلفاء هذه الدولة ومظاهرتهم بالحق وبالباطل ، فقد كان أبو محمد ابن القطان فى صلته بالخليفة المرتضى الموحدى كما كان أبوه فى صلته بالخلفاء الذين عاصرهم من يعقوب المنصور حتى المعتصم .

على أنه إذا كانت كتب التراجم قد أفادتنا بكثير من أخبار أبى الحسن ابن القطان – وتخص بالذكر ابن عبد الملك الذى كانت ترجمته له حافلة بالتفاصيل

الهي صورت لنا شخصيعه وجهوده العلمية أدق تصوير - فإنها لم تفدنا إلا بالقليل النور من أخبار ابنه أبي صمد مؤلف ه النظم ه . حتى إننا حتى نشر السفر القامن من ه الديل والتكملة » - لم نكن نعرف اسم مؤلف نظم الجمان ولا كنيته على وجه التحديد . فالمصادر القليلة التي أشارت إليه تضاربت في ذلك تضاربا شديداً:

- فصاحب كتاب « مفاخر البربر » يسميه « الفقيه الحسيب الحافظ أبا على حسين بن القطان الكتامي مؤلف كتاب نظم الجمان » (١).

وفى المخطوطة التي تحمل رقم 1275ك والتي كانت من بين مخطوطات الشيخ عبد الحمى الكتاني وضمت إلى الخزانة العامة بالرباط نجد نصا في الرسالة الأولى يقول إن « النظم » من تأليف « أبي على حسن بن على بن القطان » (2).

- وابن عذارى المراكشي يذكره في « البيان المغرب » ( القسم الموحدي ) في النص الذي سنعرض له بعد قليل مسمياً إياه « أبا محمد » (3) .

<sup>1)</sup> مفاخر البربر ، نشر ليقى بروفنسال ، الرباط 1934 ص 65 ؛ هذا ويجدر بالذكر أن صاحب هذا الكتاب يميز بين مؤلف نظم الجمان ( ابن القطان الابن ) وبين أبى الحسن على بن محمد بن القطان ( الأب ) ، فيترجم لهذا فى موضع آخر من كتابه ( ص 64 ) ، ولو أن الاسم جاء فى الأصل « ابن القاضى » وهو تحريف عن « ابن القطان » .

<sup>2)</sup> هذه المخطوطة مجموع من الرسائل عنوانه «كتاب الأنساب » وهو يضم ثلاث رسائل: أو لاها عن جغرافية المغرب وأصول البربر والفتوح العربية في شمال افريقية ، والثانية هي الرسالة التي نشرها ليقي بروفنسال بعنوان « مفاخر البربر » والثالثة تتضمن مقتطفات من رسائل وكتب مختلفة حول تاريخ المغرب . وقد نشر بروفنسال كذلك جزءاً من الرسالة الأولى بعنوان « نص جديد عن فتع العرب للمغرب » ( في صحيفة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد ، الجملد الثاني سنة 1954 ص 193 - 219) ( مع تعليق للدكتور حسين مؤنس ) . هذا ويقوم كاتب هذه السطور بالاشتراك مع الزميل الأخ الدكتور أحمد مختار العبادى بتحقيق الرسائل الثلاث بما فيها رسالة « مفاخر البربر » وإعدادها للنشر . وأما النص الذي أشرنا إليه فهو يقع في الرسالة الأولى ص 25 .

<sup>3)</sup> البيان المغرب ( القسم الموحدي ) ص 446 .

ولم يعسم هذا الحلاف إلا ابن عند الملك الذي يشهر إليه ١١,٠ هـ الذيل والتكملة » فيذكره باسم « أبي محمد حسن بن على بن العطاك » ، وهذا هو الصواب بغير شك ، فقد كان مؤلف « النظم » شيخاً له ، وهو أعرف به وبأحواله من أي مؤلف آخر .

على أنه يؤسفنا أن الترجمة التي أفردها ابن عبد الملك لأستاذه أبي محمد حسن لم تصل إلينا ، ويظن الدكتور محمد بنشريفه أن هذه الترجمة كانت في السفر السابع المفقود من كتاب ابن عبد الملك (1) ، ولو بقيت لكانت - كالعهد بما كان ابن عبد الملك يكتبه عن شيوخه - من أغزر تراجمه مادة وأدقها تصويراً لشخصية شيخه وتسجيلًا لجهوده العلمية .

على أننا نجد في مواضع متفرقة من كتاب « الذيل والتكملة » أخباراً حول أبي محمد حسن بن القطان نورد خلاصتها فيما يلي .

ونذكر أولا أن أبا الحسن ابن القطان كان له ابنان اشتغلا بالعلم وكانا من رواة كتبه ، أولهما أبو عبد الله حسين ، والثانى هو أبو محمد حسن (2) ، ولكنا لانكاد نجد ذكراً لأولهما باستثناء إشارة ابن عبد الملك إلى أنه تلمذ على أبيه .

ولم يفدنا أحد من المؤرخين ولا كتاب التراجم بتاريخ مولد أبي محمد ، ولكننا نجد هذه العبارة في ترجمة أحد الشيوخ المصريين الذين وفدوا إلى المغرب والأندلس وهو أبو إسحاق إبراهيم بن خلف الغساني المعروف بالسنهوري: « قال . أبو الحسن بن القطان – وسماه في شيوخه: قدم علينا تونس سنة ثنتين وستمائة واستجزته لابني حسن فأجازه وإياى » (3) . ولسنا نعرف كم كان عمر أبي محمد حينا طلب له أبوه هذه الإجازة ، فنحن نعرف أنه قد شاع في ذلك العصر طلب الإجازات من العلماء للأبناء حتى ولو كانوا صغاراً دون سن طلب العلم .

<sup>1)</sup> تقديم الدكتور بنشريفه للسفر الثامن ص 138 .

<sup>2)</sup> الذيل والتكملة 166/8 .

انظر ترجمة السنهورى فى التكملة لابن الأبار 176/1 ؛ وقد نقلها المقرى فى النفح 135/3 - 136
 وفيها العبارة المذكورة . وانظر كذلك الذيل والتكملة 165/8 والحاشية رقم 41 .

وهماك بصر ا مر أواد با به أبه الحسن على بن يوسف الحكيم في ال ضوابط هار السكة الله بفول هيه في معرس الحديث عن الدرهم الكيلى : " وقال إ أبو إ هو به به فعلله الله شاهد دراهم للكيل ضرب عبد الملك بن مروان في إشبها الله سنة ثمان وستالة ، و جدت في كنز ورفعت للناصر أبي عبد الله بن المصور الموحدي فأعطى منها لأبيه أبي الحسن بركة ، وهي فضة مستديرة الشكل علمها مكتوب : أمر بضرب هذه الدراهم أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان ، قال : وكنا قدرناها غير مرة بوسط حب الشعير فكان الدرهم منها يعدل خمسين حبة وخمسي حبة الله فير مرة بوسط حب الشعير فكان الدرهم منها يعدل خمسين في السيلة المذكورة ( 1211/608 - 2012 ) ، وأنه كان في سن تسمح له بتقدير هذا الكشف الأثرى الله وحساب وزن هذه الدراهم التي تعود إلى أيام عبد الملك بن مروان ، ولعله كان يجاوز العشرين من عمره آنذاك ، فمولده إذن كان في نحو مروان ، ولعله كان يجاوز العشرين من عمره آنذاك ، فمولده إذن كان في نحو مروان ، ولعله كان يجاوز العشرين من عمره آنذاك ، فمولده إذن كان في نحو مروان ، ولعله كان يجاوز العشرين من عمره آنذاك ، فمولده إذن كان في نحو مروان ، ولعله كان يجاوز العشرين من عمره آنذاك ، فمولده إذن كان في نحو

وربما دلنا على ذلك أيضا هذا الخبر الذى يقصه المقرى (2) عن الشاعر أبى بكر يحيى بن عبد الجليل بن مجبر الفهرى إذ يروى له أبياتا في وصف « ابن لأبى الحسن ابن القطان بمحضر والده » ، وهي :

جاء وفی یسارِهِ قَوْسٌ وفی الیمنی قَدَحْ کأنه شمس بدت وحولها قوسُ تُزَحْ یا لائمی فی حُبِّه ما کلٌ مَنْ لامَ نَصَحْ

فإذا كنا نعرف أن ابن مجبر توفي سنة 588 (1192) <sup>(3)</sup> فلا بد أن ابن أبي الحسن

أيو الحسن على بن يوسف الحكيم : الدوحة المشتبكة في ضوابط دار السكة ، تحقيق الدكتور
 حسين مؤنس ، مدريد 1960 ص 84 .

<sup>2)</sup> النفح 161/4 .

انظر ترجمة ابن مجبر في النفح 237/3 - 240 .

المذكور كان آنذاك صبيا في نحو الثامنة من عمره ، فهذا هو الأشبه بمن تقال فيه مثل هذه الأبيات ، هذا إذا كان ذلك الابن هو أبا محمد حسناً الذي نحن بصدده .

ونعرف بعد ذلك عن أبي محمد أنه اشتغل بطلب العلم منذ شبابه (1) ، فابن عبد الملك الذي يسميه كلما ورد ذكره « شيخنا » ينقل عنه العديد من الأخبار في معجم تراجمه ، في مواضع تزيد على العشرة . وكان أبو محمد زميلًا لخال ابن عبد الملك في الدراسة وللنحوي المشهور ابن الطراوة المالقي ، وخال ابن عبد الملك المذكور هو أبو على عمر بن محمد القيسي المراكشي المعروف بابن الفاسي ( المتوفي سنة 1229/626 ). يقول في ذلك صاحب « الذيل والتكملة » : « وكان شيخنا أبو محمد حسن بن القطان وابن الطراوة يكثران الثناء عليه والإيجاب له ، وقد صاحباه طويلا بمراكش واشتركا معه في الأخذ عن الشيوخ بها » (2) . ويشير في موضع آخر إلى تلمذة أبي محمد على الفقيه المحدث الكبير محمد بن عيسى الأزدى المعروف بابن المناصف ( المتوفى سنة 1223/620 ) ويقول نقلا عن شيخه إن ابن المناصف كان يكتب ثلاث عشرة طريقة ( في الخط) هو فيها كلها مجيد ، ثم يقول إنه رأى منها أربع طرائق كانت ﴿ وصفها أبو محمد (3) كما يشير إلى تلمذته أيضا على أبي الحجاج يوسف بن محمد بن المعز المكلاتي الفاسي الملقب بالأحدب ( المتوفى في 1229/626) وكان متكلما أمسوليا . ومن الطريف أن نذكر أنه كانت بين أبي الحجاج هذا وأبي الحسن على بن القطان والد أبي محمد منافرة شديدة ومقاطعة مشهورة ، ومع ذلك فإن هذه الخصومة لم تمنع أبا محمد من الأخذ عن هذا الشيخ (4).

بال على داك أن من بين أسانذته في الحديث - على ما يسجل ابن عبد الملك - أحمد بن سلمة الأبسارة، اللورق بريل نام الدر المدول في أو اخر 597 أو أو ائل 1200/598 ) فإذا صح تقديرنا بأن أبا عمد وله في محمود عبد اللاه مدول المحمد وله في محمود الثامنة عشرة . انظر جمد في المديل والعكملة و السفر الأول ، هم 177 ص 126 .

الذيل والتشفيلة و السفر النامي ، برحمة رقم 31 ص 235 - 237 .

ور پاستان در م<mark>ه آرام ۱۹۱۱ سی ۱۹۸۱ .</mark> در در ۱۹۱۱ در د<mark>ه ۱۹۱۱ سی ۱۹۵۹ می 432 مب 432 - 434</mark> ،

ويبدو في حديث ابن عبد الملك عن أستاذه أبي محمد كثير من التقدير والإجلال (1) ، ومع ذلك فإننا نعتقد أنه ما كان ليحجم عن نقد مواقفه في التزلف للخليفة الموحدي المرتضى والدفاع عن الدعوة الموحدية بالحق والباطل ، كما فعل بأبيه الذي أورد في ترجمته جملة من مثالبه ، فقد كان ابن عبد الملك من الصراحة الحشنة والصرامة في النقد والمجاهرة بالحق بحيث لا يعرف المجاملة ولا تزيين العيوب ، وأظن أنه لو وصلت لنا ترجمته لشيخه أبي محمد لرأينا فيها ما يصدق هذا الحكم .

أما جهود ابن القطان « الابن » العلمية فإن ابن عبد الملك أشار إلى طرف منها في ترجمته لوالده ، وهو لم يذكر منها إلا ما يتصل بروايته لكتبه أو أخباره ، أما أعماله الأصيلة فلا بد أن يكون ابن عبد الملك قد تناولها بكثير من التفصيل في المرجمة التي أفردها له ، والتي ذهبت في الجزء المفقود من كتابه . وأما فيما يتعلق بأبيه فقد روى عنه ابن عبد الملك كثيراً من الأخبار الحاصة بحياته ، وهو ينس أحيانا على أنه نقل بعض هذه الأخبار من خطه (2) ، ومنها عدة قطع شعرية في المديح والوصف (3) ، وذكر مواقف له يغلب فيها طابع الدفاع عن تصرفات أبيه وسلوكه ، كما نرى في حديثه عن السبب في إيحاش العادل بن المنصور له وسوء علاقته به ، ولو أنه دفاع لم يقتنع به ابن عبد الملك (4) ، وتبلغ رواية المؤلف عن شيخه حدًّا بعيداً من التفصيل كما نرى في قصة العثماني وابنه ومقتلهما (5) ، وعلى الرغم مما ساقه أبو محمد في هذه الرواية من دفاع عن أبيه وتصوير له بأن دافعه إلى عادمة الرجل وابنه الصبي كان الغيرة على الدين فإن ابن عبد الملك في صراحته المعهودة لم يتردد في ضم تلك المحاكمة إلى مثالبه .

يذكر الدكتور بنشريفه في تقديمه للسفر الثامن ( ص 15 - 16 ) أن جانباً من اهمهام ابن هيد الملك بالناريخ يرجع إلى شبخه أبى محمد .

<sup>2)</sup> الذيل والتكملة ، السفر الثامن ص 191 .

أنفس المصادر ص 170 171 .

<sup>4)</sup> نفس المصدر ص 172 · 173 .

أنفس المصدر من 173 ؛ وتفصيل محاكمة العثاني وولده بين صفحتي 179 .

كذلك نرى من سرد ابن عبد الملك لكتب ابن القطان « الأب » أن ابنه أبا محمد كان هو الذى وضع عناوين كثير من تلك الكتب والرسائل .

# الدولة الموحدية في عصر المرتضى:

ونرى من المناسب في هذا المقام أن نعرض شيئاً عن أحوال هذا الخليفة الذي اتصل به مؤلفنا وعاش في بلاطه والف له « نظم الجمان » .

وقد انتهينا في الكلام عن الدولة الموحدية إلى سنة 628 التي توفي فيها على البن محمد بن عبد الملك بن القطان أبو مؤلف النظم ، وأشرنا إلى بدء اختلال الدولة الموحدية وفسادها منذ أوائل القرن السابع ، وتزايد هذا الفساد في السنوات التالية : فهذه إفريقية تستقل عن سلطان الموحدين وتقوم فيها دولة الحفصيين ، وهذه الاندلس تخرج عن أيديهم ويصطرع فيها ثوارها المسلمون من أمثال ابن هود وابن مردنيش وابن الاحمر وعشرات من صغار المنتزين ، ثم يغتنم النصارى هذه الفرصة ، فيؤرثون من نار العداوات والاحقاد والفتن . وهكذا تقع الحواضر الاندلسية الكبرى في أيديهم واحدة بعد الاخرى ، حتى لا يكاد القرن السابع ينتصف إلا والإسلام قد انحصر في جانب صغير من جنوب شرقي شبه الجزيرة . مرين ويجرعون ملوكهم من الغصص والهزائم ما يطيح بآخر ما بقي من كرامة دولتهم وهيبتها . وأصبح سلاطين الموحدين في هذه الفترة أشبه ما يكونون بخلفاء دولتهم وهيبتها . وأصبح سلاطين الموحدين في هذه الفترة أشبه ما يكونون بخلفاء بني العباس بعد المتوكل : يتلاعب بهم مشايخ الموحدين والعرب والغز والنصارى كان يتلاعب بأولئك قواد الترك وخدم القصر ونساؤه .

في هذه الظروف التعسة المشؤومة ولى عرش الموحدين أبو حفص عمر بن إسحاق بن يوسف بن عبد المؤمن الملقب بالمرتضى (1) ، وذلك أنه لما قتل على السعيد

عن خلافة المرتضى انظر ابن عذارى : البيان المغرب ، القسم الو ١٠.٠٠ ، من 387 - 447 ؛
 وأوينى : تاريخ الدولة الموحدية 541/2 - 566 .

في احر مسفر سنة ١١٥٥ ( ١١ يونية سنة ١٨١٨ ) وقتل كذلك ابنه الطفل الذي كان مرة حاً للحلافة بعده اجتمع زعماء الموحدين ومشايخهم ، فرشحوا أولا أبا زيد بن إسحاق ، وكان عاملا على مراكش ، ولكنه أبي من قبول الخلافة ، وحينئذ اضطروا إلى ترشيح أسماء أخرى لم يظفر واحد منها بالاجماع ، وأخيراً قام أبو عبد الله محمد بن عبد الله الجنفيسي وعرض على المجتمعين اسم أبي حفص عمر بن إسحاق ، وكان حاكماً لسلا في ذلك الوقت ، ونوه الجنفيسي بخلاله الحميدة ، ووقع عليه اجماع الحاضرين وكتبوا عقد البيعة وسلموه إلى ابي زيد المذكور باعتباره عمله لاحيه ونائباً عنه إذ أن هذا كان غائباً في سلا ، وتوجه بكتاب البيعة المالم السلاماط ، فلقي السيد أبا حفص بتامسنا وهو مقبل من سلا ، فقرئت البيعة الماتذورة وأصفق الحاضرون على مبايعته ، وتلقب بالمرتضى ، وتوجه من ساعته إلى مراخش ، فخرج الناس ورجال الدولة لاستقباله والاحتفاء به ، واستقر له الامر .

ولكن المشاكل لم تلبث أن عكرت عليه صفو هذا الهدوه . فقد كان المرينيون في هذا الوقت قد اقتحموا تازة ، ثم توجه أميرهم أبو يحيى بن زكريا المريني إلى أجر سيف وسائر القلاع الواقعة على نهر ملوية واستولى على فاس ، فظل فيها عاماً كاملا حتى ربيع الاول سنة 647 ( مايو - يونية سنة 1249 ) ، غير أن أهل فاس أعلنوا ثورتهم عليه ومبايعتهم للمرتضى ، ولكن هذه الثورة فشلت بعد أن عجز الموحدون عن بعث إمدادات عسكرية إلى المدينة ، وهكذا عادت فاس إلى طاعة المرينيين في جمادي الثانية سنة 648 ( سبتمبر 1250 ) .

وزاد فى سوء الاحوال أن الأمير أبا يحيى المريني مد سلطانه على رقعة واسعة تمتد بين فازاز والرباط ، وحينئذ قرر المرتضى أن يتدخل بعد أن ظل ثلاث سنوات متقاعداً جانحاً إلى الخمول ، فجمع جيشاً ضخماً فى سنة 649 ( 1251 ) وخرج به من مراكش ، فتوجه أولا إلى تينملل حيث قام بزيارة ضريح المهدي وتلقى بركاته كما كانت عادة سلاطين الموحدين قبل الشروع فى أي غزوة . ثم خرج إلى سلا ، ورأى أبو يحيى المريني قوة جيش خصمه فعرض عليه المفاوضة ، وقبل المرتضى فقد كان رجلا مسالماً ميالا إلى تجنب كل نزاع مسلح ، ولكن وزراءه ومشايخ

الموحدين – وقد ملأهم الغرور والثقة فى النصر – رفضوا الصلح ، ودارت المعركة ، فانتهت بهزيمة جيوش الموحدين دون أن تشتبك فى القتال ، ويبدو أن هذه الهزيمة كانت ترجع إلى خيانة من الوزير عبد الله بن يونس الذي كان المرتضى قد نكبه قبل ذلك عند عودته مخذولا إلى مراكش .

غير أن ما فعله المرتضى بابن يونس كان له بعد ذلك أسوأ الآثار ، فقد ترتب عليه أن قائداً من أهل قرابته هو على بن يدر أخذته الحمية فهرب إلى السوس وأعلن الثورة على الخليفة وهزم الجيوش الموحدية التي وجهت لقتاله .

ثم عاد المرتضى إلى التوجه بجيشه إلى فاس طامعاً في استردادها ، ودارت المفاوضات مرة أخرى ولكنها انتهت بالفشل ، فلما وقعت المعركة في « بني بهلول » بجوار فاس عاد المرينيون فألحقوا بالمرتضى هزيمة ساحقة في جمادى الثانية سنة 654 ( يوليه سنة 1255 ) .

ومنذ هذه الهزيمة قرر المرتضى ألا يخرج للغزو بعدها ، فأمضى الصلح مع أبي يُعيى المريني ، وعكف على حياة هادئة مسالمة اشتغل خلالها ببناء قصوره والخلو بلذاته ، هذا بينا كان ضعفه المتزايد قد جسر عليه الثوار الآخرين ، فهزم علي بن يدر من جديد الجيش الذي وجهه المرتضى إلى السوس بقيادة أبي محمد ابن أصناج ، وارتفع أمر العزفي والي سبتة فمد حكمه على طنجة وأخذ يتصرف كما لو كان أميراً مستقلا ولو أنه كان يخطب للمرتضى ويعلن طاعته له على نحو اسمى محض . ثم خلع أهل سجلماسة طاعة الموحدين وأعلنوا انقيادهم لبني مرين .

وهكذا ظلت أحوال المغرب تسير من سيئ إلى أسوأ ، حتى انتهى الأمر بهجوم السلطان المريني أبي يوسف يعقوب على مراكش نفسها ومحاصرته لها ، فعهد المرتضى بقيادة جيوشه إلى أحد أمراء الاسرة الموحدية المالكة : أبي العلا إدريس الملقب بأبي دبوس ، وهو الذى سيكون مصرع المرتضى على يديه فيما بعد . وكان ذلك فى أواخر سنة 660 ( خريف سنة 1262 ) ، واستمر القتال شهرين بين الموحدين وبني مرين ، وقتل خلال المعارك الدائرة عبد الله الابن الاكبر

"W"

لاي، يوسه ، الربايي ، فبعث إليه المرتضى برسالة عزاء ، وفاوضه في أن يرفع الحجد از عن درا شن على أن يؤدي إليه ضريبة سنوية . وفي رجب سنة ٥٥١ ( مايو يوليه ١١٥٩ ) رفع المريني الحصار وعاد جيوشه إلى فاس .

مل أن هذا النجاع المتواضع الذي أحرزه الموحدون على خصومهم الاقوباء لم يله في أن أعقبته نتائج وخيمة انتهت أخيراً إلى تقويض بناء الدولة الموحدية وإلى مصر ع المرتضى ، ذلك أن أبا دبوس الذي عهد إليه بقيادة المقاومة الموحدية أثناء مصر المرتضى من السلطات ، مصرا المرتضى لمرادش قد داخله الغرور ، فاستزاد المرتضى من السلطات ، وأن ، تصرفاته إلى نفور الوزراء منه ، ورأى هو نفسه أحق بتدبير الامور من هرمه ما أثارهم عليه ، فأوقعوا به لدي المرتضى ، واتهموه بأنه كان يكاتب المربعين سراً ، وإزاء ذلك اختلق حجة لمفادرة العاصمة ، فما إن سنحت له هرصه الفرارحتى توجه إلى فاس في محرم سنة ٤٥٥ ( نوفمبر سنة ١٤٥١ ) ، فاجتمع فرصه الفرارحتى توجه إلى فاس في محرم سنة ٤٥٥ ( نوفمبر سنة ١٤٥١ ) ، فاجتمع أبي يوسف المريني ، وتعاقد معه على أن يمده بالرجال والمال وعلى أن يكون المربئي لقاء ذلك نصف ما يستولى عليه من البلاد الباقية في حوزة المرتضى . وفي أن القعدة من سنة ٤٥٥ ( أغسطس سبتمبر ١٦٥٤ ) خرج أبو دبوس بكامل ها القعدة من سنة ٤٥٥ ( أغسطس سبتمبر ١٦٤٥ ) خرج أبو دبوس بكامل عليه وعديده من فاس إلى مكناس ثم توجه منها إلى تادلا ، فعيد بها عيد الأمريحى ( 23 سبتمبر ١٦٤٥ ) وقضى شتاء هذا العام وربيعه في جمع صفوفه ورسب أنصار جدد من العرب ومن هسكورة وفي مكاتبة جواسيسه في مراكش .

وما إن وصل الخبر إلى المرتضى بثورة أبي دبوس حتى ساءت ظنونه بكل من حوله ، فقبض على كثير من وزرائه ورجال دولته متهماً إياهم بموالاة خصمه ، وزاد ذلك من تذمر الناس منه وضيقهم بحكمه وانحياز الكثيرين إلى صفوف أبي دبوس ، فضلا عن أنه كان قد فرق جيوشه في البلاد تاركاً بذلك عاصمته مراكش بلا حامية تحت رحمة أي هجوم مفاجي . ومع كل ذلك فإن المرتضى لم يعر الامر كبير اهتام ورفض نصائح وزيره أبي موسى بن عزوز بأن يسرع باستقدام ابن وانودين وابن عطوش بجيوشهما لانقاذ عرشه المذبذب .

وفي 22 من المحرم سنة 60% ( 22 أكتوبر 1266) ، وحد أبو دبوس جيوشه إلى مراكش ، فاقتحم أسوارها من باب أغمات ، ولم يسع المرتصبي حينفذ إلا الفرار من المدينة إلى جبال الاطلس ، فوصل أولا إلى كيك ، ولكن أهلها رفضوا مقامه بين أظهرهم ، فانتقل إلى أزمور ، ولكن أعوان أبي دبوس قبضوا عليه هناك وأودعوه السجن . وما علم أبو دبوس بالقبض عليه حتى أمر بأن يكتب إليه لكي يعلن عن المكان الذي أخفى فيه ذخائره وأمواله ، ولكن المرتضى أجاب مقسما بأنه لم يكن لديه أي مال وطلب من خليفته العفو والرحمة وناشده أن يرعى فيه حرمة القرابة ، ورق له قلب أبي دبوس أولا ورام إطلاقه ، ولكن ناصحاً له من ذوي قرباه وهو أبو زيد الاعرج شدد عليه في وجوب قتله ، وهكذا صدر الامر بضرب عنقه في الطريق ، ونفذ فيه الحكم في 22 من صفر من هذه السنة ( 22 نوفمبر 1266 ) .

وكان المرتضى على الرغم من ضعف إرادته وتخاذله المخزي وخلوه من صفات القيادة والحكم رجلا واسع الثقافة محبا للشعر والادب والغناء والبنيان ، وكأنه كان يريد بإقباله على هواياته ولذاته نسيان ما كان يتربص به من كوارث ، وفيه تتمثل مرحلة الانحلال النهائي الذي كان يتهدد دولة الموحدين ، إذ أن خليفته أبا دبوس المتلقب بالواثق لا يتمتع بالخلافة إلا نحو ثلاث سنين ، ثم يجرعه المرينيون من الكأس التي أذاق من قبل مرارتها للمرتضى ، ولا تأتي سنة 668 ( 1269 ) حتى يقضى بنو مرين على آخر ما بقى من دولة الموحدين المتداعية .

松 松 垛

في ظل المرتضى - هذا الخليفة التعس الذي وافق حكمه غروب شمس الموحدين - عاش أبو محمد حسن بن القطان ، وكان - على ما يبدو من كتابه - رجال دولته المقربين ، ولم تحدثنا المراجع عن حياته ولا عن دراسته ، إذ أن ما بين أيدينا منها يرخى عليه كما ذكرنا ستاراً من الصمت المطبق .

ولكن في وسعنا أن نتصور شيئاً من ذلك على ضوء ما عرفناه من حياة أبيه الذي كان كا ذكرنا « رئيساً لطلبة مراحش » أبي أنه كان من أكبر دعاة

الموجه بين المعتمسين لمبادلهم الديبية والسياسية ، بل إنه تعرض في سبيل ذاك على المديدة أدنه وأحرجته عن بلده ، ودلك مند أعلى المأمون في سنة ١٥٠١ ( ١٢٠١ ) عبرة مراه وأحرجته عن بلده ، ودلك مند أعلى المأمون في سنة ١٥٠١ ( ١٠٠١ ) الموجه المن معهم بالتكفير ، ورأى رجال الموجه في هذه الموجه المحت الما المنية في أخر سنة ١٥٠٥ ( أكتوبر ١٤١٤ ) وولى الجلافة بعده ابنه عبد الواحه الرشية تنفسوا الصعداء واشترطوا على الجليفة الجديد أن يعيد رسوم المهدي في الخطبة المحاله التي عماها أبوه وأن يذكر اسم محمد بن تومرت المهدي في الخطبة والمخالهات والسكة ، ويصف لنا ابن عذارى تخوف مشايخ الموحدين من أن يجري الرشية ، ويقول إنهم لما فاوضوه في الامر سكن نفوسهم وجاد الرشية ، ويقول إنهم لما فاوضوه في الامر سكن نفوسهم وجاد الماسة أبيه ، ويقول إنهم لما فاوضوه في الامر سكن نفوسهم وجاد الماسة أبيه ، ويقول إنهم لما فاوضوه في الامر سكن نفوسهم وجاد الماسة أبيه ، ويقول إنهم لما فاوضوه في الامر سكن نفوسهم وجاد الماسة أبيه ، ويقول إنهم الموحدية :

« فيالله ، ما ذا بلغ من سرورهم وما كانوا فيه من الارتياح عند سماعه والملاق ألسنتهم بالدعاء إلى الله تعالى في نصر خليفتهم وتأييده ، وإعلاء أمره والهديده ، وشملت الافراح الكبير منهم والصغير ، وعم الجذل الحاضر والبادي ، وحد ذلك تمهدت قواعد الموحدين وتبينوا القصد الجميل فيهم ، وأشاعوه عند فاصيهم ودانيهم ، وبولغ في إدنائهم وتكريمهم ، وأحل أشياخهم محل أشياخ الموحدين على قدم الزمان ، واستبشروا بنعمة من الله ورضوان » (1).

وطبيعي أن يتشرب ابن القطان مبادي؟ الدعوة الموحدية منذ صباه وأن يرث عن أبيه حماسته لها واجتهاده في خدمتها ، ولا سيما بعد أن انجابت عن الأفق غيوم هذه الأزمة العارضة التي أثارها المأمون ، وعادت الدولة الموحدية إلى التمسك برسومها وطقوسها التقليدية القديمة ، ولعل هذا هو ما أوصل ابن القطان إلى حادمة الخليفة المرتضى والعمل في بلاطه . والذي يقرأ ما بقى لنا من نص « نص الجمان »

<sup>1)</sup> ابن عذارى : البيان المغرب ( القسم الموحدي ) ص 317 .

يجد فيه مظاهر كثيرة لهذه الحماسة الشديدة للدعوة الموحدية ، وإن كان هذا لا يعنى الإخلاص الحقيقي لها ولا الإيمان الصادق بها ، وكل ما هناك هو أن مثل ذلك الإخلاص كان طريقاً إلى الجاه والسلطان ... طريقاً سلكها أبوه من قبل « فنال بخدمة السلطان دنيا عريضة » كا ذكر من ترجموا له . وما كان أبو محمد ابن القطان بدعا في ذلك ، فقد ورث عن أبيه هذه « الوصولية » وكان كغيره من الفقهاء الذين لم يتورعوا عن بذل علمهم وكرامتهم في سبيل عرض الدنيا ، وما كان بذلك بغريب في مثل هذا العصر الذي اختلت فيه موازين القيم والاخلاق فأصبح كثير من العلماء يعرضون أنفسهم بضاعة رخيصة لكل متلبس بحكم أو متسور على سلطان . وكتاب « نظم الجمان » كا نستشف من القطعة الباقية « منه ليس إلا تاريخا « بلاطيا » خالصا من طراز تلك الكتب التي ألفها مؤرخون منه ليس إلا تاريخا « بلاطيا » خالصا من طراز تلك الكتب التي ألفها مؤرخون منه ليس الدول الإسلامية المختلفة ، وقد سبق ابن القطان إليها في الدولة الموحدية مؤرخون مهدوا له الطريق مثل أبي بكر الصنهاجي المعروف بالبيدق صاحب مؤرخون مهدوا له الطريق مثل أبي بكر الصنهاجي المعروف بالبيدق صاحب كتاب « أخبار المهدي » وأبي القاسم المؤمن صاحب « فضائل المهدي » وابن كتاب « أخبار المهدي » وأبي القاسم المؤمن صاحب « فضائل المهدي » وابن صاحب الصلاة مؤلف كتاب « المن بالامامة » .

## مؤلفات ابن القطان:

وقد جمع ابن القطان للمرتضي عدة كتب يذكرها ابن عذارى في ذلك النص الذي اختصه به وفيه يقول :

« وكان (أي المرتضى الموحدي ) محبا في مطالعة الكتب وتواليفها وتصانيفها ، فألف له الفقيه أبو محمد ابن القطان جملة من الكتاب الحفيلة الجليلة ، وأمده بالدواوين العظيمة والخيرات الجليلة (كذا ولعلها الجزيلة ) ، فمنها : « نظم الجمان وواضح البيان فيما سلف من أخبار الزمان » ، وكتاب « شفاء الغلل ، في أخبار الانبياء والرسل » ، وكتاب « المناجاة » ، وكتاب « المسموعات » فيه قصائه متخررات فدا حدر بالمولد الكريم

وه و. . . . وشعبان ورمضيان وغير ذلك » (1) .

أوا « نظم الجداب » فله موضعه من هذا الحديث ، وأما الكتب الأخرى التي فأوا ، العلن أنها فقاءت أو ضاعت ، ولم تتحدث عنها المصادر الأخري التي وقم ، إلها ، فيما عدا إشارة سريعة مقتضبة لابن القطان نفسه في معرض التعليق على الحديث النبوي المشهور « لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق إلى قيام السداعة » فهو يقول إنه جود الكلام على هذا الحديث في كتاب « الإحكام » (2).

# کتاب « نظم الجمان »

شهر هذا الكتاب بالمقطع الأول من عنوانه ، وأما المقطع الثاني الذي تقسميه السجعة المعتادة في عناوين الكتب فهو ما لا يتفق عليه من أشاروا إليه أو اضطفوا منه ، وسنورد فيما يلي الصور المختلفة التي جاء بها هذا المقطع الثاني للراجع المختلفة .

العنوان في المخطوطة الوحيدة الباقية من الكتاب معتمدنا في نشر هذا الجزء هو : « نظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان » .

ب وتسميه مخطوطة الرباط التي أشرنا إليها من قبل « ... فيما سلف من أخبار الزمان (3) » وكذلك الفقيه الرهوني فيما نقله عنه العالم المغربي الشيخ عبد الحي الكتاني وسجله بخط يده على غلاف مخطوطة « النظم » كا سنرى بعد في كتاب « المعيار المعرب » ، والونشريسي فيما نقله عن ابن القطان في خبر ابن تومرت وعلاقته بالغزالي وإحراق كتاب الإحياء ( 185/12 ) .

البيان المغرب القسم الموحدي ص 446.

 <sup>2)</sup> هذا هو الكتاب الذي خلط بينه ليفي بروفنسال وبين « شرح الاحكام » أو « الوهم والإيهام الواهم والإيهام الواهم والإيهام الم كتاب الاحكام » ، وهو الذي ألفه ابن القطان الاب معلقا به على « أحكام » عبد الحق الاشبيلي .
 3) ص 25 من مخطوطة الحزانة العامة بالرباط رقم 1275 ك .

3 ويذكر ابن عذارى له عنوانين : أولهما « ... في أحبار الزمان » ، جاء ذلك في مقدمة كتاب البيان المغرب في معرض الكتب والمراجع التي اعتمد عليها في تحرير مؤلفه (١) ، والآخر هو « نظم الجمان وواضح البيان فيما سلف من أحبار الزمان » ، وقد جاء هذا في حديثه عن الكتب التي ألفها ابن القطان للخليفة المرتضي ، وهو الذي أثبتنا نصه منذ قليل .

# نقول المؤرخين المتأخرين عن ابن القطان :

الذي يتتبع النقول التي اقتطفها المؤرخون الاندلسيون والمغاربة من « نظم الجمان » يتبين له مدى قيمة هذا الكتاب ووفرة المادة التاريخية التي تضمنتها صفحاته ، وسنورد فيما يلي إشارات مقتضبة إلى ما عثرنا عليه من هذه النقول :

# أ - في كتاب « البيان المغرب » لابن عداري :

ا بيدأ ابن عذاري في مقدمة كتابه بذكر « نظم الجمان » من بين المراجع التي اعتمد عليها ونقل منها في تاريخه (2) .

-2 ينقل عنه في الفصل الذي عنونه بقوله « صفة مدينة تيهرت على ما ذكره ابن القطان (3) » وهو فصل جغرافي طويل يذكر في أثنائه القبائل البربرية التي كانت تسكن هذه المناطق ، ويتبع ذلك صفة مدن مغربية أخرى مثل طنجة ومدن إقليم السوس وبلاد صنهاجة وهسكورة وأغمات وغيرها من المواضع ، وهو في كل ذلك ينقل عن مؤرخين وجغرافيين آخرين ، وإن كان يغلب على ظننا أن جل اعتاده على ابن القطان .

🗀 3 – عن غزوات عقبة بن نافع في المغرب وعودته إلى افريقية بعد رجوعه من

<sup>1)</sup> البيان المغرب 3/1 ( ط . ليفي بروفنسال وكولان ) .

<sup>2)</sup> البيان المغرب 3/1 .

<sup>3)</sup> البيان 25/1 وما بعدها .

- المحله التي قادها في بلاد جزولة ثم استشهاده (١).
- 4 عن غزوات موسى بن نصير للمغرب الاقصى (2) .
- عن أصل طارق بن زیاد ومستقره من بلاد المغرب قبل فتحه الاندلس ، وما کان یسیطر علیه النصاری من بلاد المغرب (3) .
- م عن تولية هشام بن عبد الملك كلثوم بن عياض على افريقية والمغرب ، والحروب الدائرة بين العرب والبربر ، ولجوء فل العرب بقيادة بلج بن بشر القشيري إلى سبتة ، ثم مكاتبتهم لعرب الاندلس حتى جوازهم إلى تلك البلاد (4) .
- عن برغواطة وارتدادهم عن الإسلام وخبر بني طريف البرغواطيين (5).
- عن عبد الرحمن بن حبيب والي إفريقية وخلعه طاعة العباسيين (6).
- ا عن مصرع عمرو بن حفص والي إفريقية للعباسيين على يد الثائر الخارجي أبي حاتم الاباضي سنة 153 (7).
- 10 عن موقعة دارت في سنة 224 في موضع بين قفصة وقسطيلية ( بافريقية ) بين عيسى بن ريعان الازدي وقبائل البربر من لواتة وزواغة ومكناسة (8) .
  - $^{(9)}$  عن خلو سنة 253 من أخبار إفريقية مما يستحق الذكر  $^{(9)}$  .

<sup>1)</sup> البيان 1/28 .

<sup>2)</sup> البيان 1/42.

البيان 1/44 .

<sup>. 56 - 55/1</sup> البيان (4

<sup>. 57 - 56/1</sup> البيان 1/65 - 57 .

<sup>6)</sup> البيان 67/1 .

<sup>7)</sup> البيان 77/1 .

البهان 107/1 (8)

<sup>9)</sup> البيان 1/5/1 ،

- 12 عن أخبار عبياء الله الشبعى ( المهابي ) مؤدرين الدواه الفاطمية في المغرب، والخلاف في نسبه ، ومما يجدر بالذكر هنا أن ابن القطان ممن يؤكدون زيف النسب الفاطمي الذي اصطنعه مهدي الشبعة العبيديين (1) .
- 13 عن الفاطميين في مصر وأخبار خلفائهم وأن نسبتهم إلى علي بن أبى طالب باطلة وأن أكثر اعتقاداتهم كفر ، ويلى ذلك كلام عن وفاة المستنصر بن الظاهر وولاية المستعلى ثم الآمر إلى ولاية الحافظ (2).
  - $^{(3)}$  من دولة يحيى بن تمم بن المعز أمير إفريقية وفتحه لاقليبية سنة 502  $^{(3)}$  .
- الأوسط في غلاء الأسعار والوباء المنتشر في تلمسان في المغرب الأوسط سنة  $^{(4)}$  .
  - 16 عن وقعة كتندة بالاندلس التي هزم فيها المرابطون سنة 514 <sup>(5)</sup>.
- 17 عن خلع القاسم بن حمود فى قرطبة سنة 414 وهزيمة البربر وهروب القاسم بن حمود إلى إشبيلية ثم محاولة أهل قرطبة إعادة دولة بنى أمية وخلافة عبد الرحمن المستظهر بن هشام بن عبد الجبار (6).
- المستكفى ثم خلعه وفراره ووفاته عن استخلاف محمد بن عبد الرحمن المستكفى ثم خلعه وفراره ووفاته في أقليج  $^{(7)}$  .
- 19 عن أخبار إسماعيل بن القاضى محمد بن عباد وحروبه مع يحيى بن على على بن على على المذكور على بن حمود صاحب قرمونة في سنة 427 ومقتل إسماعيل المذكور

<sup>1)</sup> البيان 1/158 - 159 .

<sup>2)</sup> البيان 287/1 .

<sup>. 305-304/1</sup> البيان (3

<sup>. 307/1</sup> البيان (4

<sup>5)</sup> البيان 1/308

<sup>6)</sup> البيان 134/3 - 135 (6

<sup>7)</sup> البيان 141/3 - 142 (7

ساله الله في حرب فشدت بيده وبان باديس بن حبوس صاحب غرامله ، وعن فرار هشام بن الحجم المؤيد عن قرطبة ، وخبر خلف المصري الله ي زعم ابن عباد بإشبيلية أنه هشام المؤيد (1) .

- ال من حبر إدريس بن يُعيى أخر خلفاء الحموديين وخروجه إلى سبتة وبقائه بها عند سواجات البرغواطي وما سبق ذلك من أحداث (2).
- ر من وفاة خلف الحصري المشبه بهشام المؤيد سنة 451 وقطع ابن عباد للدعوة الهشامية (1) .
- 22 عن مصرع الوزير ابن السقاء على يد عبد الملك بن جهور أمير قرطبة وفساد أمور هذه المدينة على عبد الملك (4).
  - 23 عن المعتضد بن عباد ووفاته سنة 460 وبعض أحباره وصفاته (5).
- 24 عن خروج يوسف بن تاشفين في سنة 464 إلى بلاد المغرب وعودته إلى وطاط وملوية وناحية جراوة وإخضاعه لقبائلها وغير ذلك من أخبار هذه السنة (6).
- 25 عن إحراق كتاب إحياء علوم الدين للغزالي بأمر علي بن يوسف بن تاشفين وما قاله الامام الغزالي في ذلك داعيا الله أن يديل دولته بابن تومرت <sup>(7)</sup>.

<sup>1)</sup> البيان 3/199 - 200 (1

<sup>2</sup> البيان (2 / 217

<sup>3)</sup> البيان 249/3 .

<sup>. 251/3</sup> البيان (4

<sup>5)</sup> البيان 284/3 .

<sup>6)</sup> البيان (القسم المرابطي الذي نشره أويثي في مقاله «قطعة مخطوطة من البيان المغرب عن المرابطين » . مجلة إسبريس – تمودة ، الرباط سنة 1961 ) ص 57 ( = ص ٢٢ من طبعة بيروت سنة 1967 ) .

<sup>7)</sup> نفس المرجع ص 76 ( = ص 59 من طبعة بيروت ) .

عن مكوث المهدي في جبل إيجيليز ثلاثه أعوام من سنة 515 إلى سنة 518 ألى قام به أبو محمد البشير الونشريشي في صفوف الموحدين سنة 519 ، ثم ثورة الفقيه الافريقي على ابن تومرت بسبب قتله هزميرة تينملل (1) .

27 - عن هزيمة البحيرة الواقعة على الموحدين بعد حصارهم مراكش سنة 524 ، ( و إن كان النص يذكر ذلك في معرض أحداث سنة 521 ) ( .

28 عن انتصار الموحدين بقيادة عبد المؤمن بن علي على عسكر للمرابطين بكيك ، ثم حصارهم لاغمات في سنة 524 ، وعن موت المهدي محمد بن تومرت في هذه السنة (3) .

-29 عن فتح عبد المؤمن لتادرارت وبلاد السوس ودخوله تيونوين سنة 529 -29

#### ب - في كتاب « الحلل الموشية »:

30 عن نسب محمد بن تومرت الذي ينتهي كما ذكر ابن القطان إلى الحسن بن على بن أبي طالب (5) .

11 عن رحلة محمد بن تومرت من وطنه هرغة بالسوس الأقصى في طلب العلم إلى الاندلس ثم إلى المشرق ولقائه للطرطوشي والغزالي ، ثم عن كتاب الاحياء وإحراقه بقرطبة برأي القاضى ابن حمدين (6) .

<sup>1)</sup> نفس المرجع ص 82 - 83 ( = ص 68 - 69 ) .

<sup>2)</sup> نفس المرجع ص 88 ( = 75 ) .

<sup>1)</sup> البيان ( القسم المرابطي ) ص 94 ( = 83 - 84 ).

<sup>4)</sup> نفس المرجع ص 101 ( -- 94 ) .

الحلل الموشية ص 103 ( والترجمة الاسبانية ص 121 ) .

<sup>6)</sup> الحلل ص 104 - 105 ( والترجمة الاسبانية من 124 - 126 )

# ج في « أعمال الاعلام » لابن الخطيب الغرناطي :

ا عن هشام المؤيا، وفراره من الفتنة إلى قرية من قرى إشبيلية وتنصيب ابن عباد ابن عباد لرجل شبيه به على عرش الخلافة لكي يُعكم القاضي ابن عباد باسمه باعتباره حاجباً له (۱).

# د في كتاب « الانساب » لابي حيان :

11 عن المصامدة وتقسيمهم إلى فريقين ؛ أهل درن وهم متبعون للامام ( يعنى ابن تومرت المهدي ) وأهل الوطا وهم مخالفون له (2) .

#### ه ف كتاب « المعيار المعرب » للونشريسي :

14 عن علاقة ابن تومرت المهدى بالغزالي وإحراق كتاب الإحياء <sup>(1)</sup> .

وهذه النقول عن ابن القطان تدلنا على قيمة كتابه وعلى أن المتأخرين اعتبروه من أمهات المراجع التاريخية حول المغرب والاندلس . ولو أننا استعرضنا هذه المقتطفات لتبين لنا أن « نظم الجمان » ينبغى أن يكون تاريخاً مفصلا شاملا للمغرب بمعناه الواسع أي من الحدود الغربية لمصر حتى الاندلس ، ويبدو أنه كان يبدأ بفصول طويلة عن جغرافية المغرب ووصف مدنه ، ثم ينتقل إلى تاريخه منذ الفتح العربي حتى أيام المؤلف . وهو إلى جانب ذلك لا يخلى كتابه من الاهتام بأخبار المشرق ولا سيما مصر وأخبار الخلفاء الفاطميين بها .

#### النص المنشور وقيمته:

أما القطعة الوحيدة الباقية من هذا الكتاب الجليل والتي نقدمها إلى القراء

ابن الخطیب : أعمال الاعلام ( نشر لیفی بروفنسال ، بیروت 1956 ) من 154 - 155 .

<sup>2)</sup> مخطوطة الرباط التي أشرنا إليها من قبل، ص 25 .

المعيار المعرب، بيروت 1981 الجزء الثانى عشر ص 185 186.

بهذه السطور فهي ليست إلا جزءاً بالغ الصغر من بلك الموسوعة الضخمة في تاريخ المغرب والاندلس ، إذ أنها لا تتناول إلا أخبار ثلاث وثلاثين سنة ( من 500 هـ . إلى 533 هـ . ) بل إن تاريخ هذه السنوات ليس كاملا متساوقا ، فنحن نرى فيه فجوات وخروماً كثيرة يعلم الله مدى ما ذهب فيها من أوراق ، ولنا بعد ذلك أن نتصور حجم الكتاب كله ومدى ما يشتمل عليه من تفاصيل وفوائد إذا قدرنا أن النص الكامل له يعرض لنا جغرافية المغرب وتاريخه العام على طول ستة قرون .

ويبدو لنا أن ابن القطان قسم كتاب ( نظم الجمان ) إلى سبعة أجزاء : الاول يضم المقدمة الجغرافية الضافية ثم الفتح العربي للمغرب وأخباره في بقية القرن الاول الهجري أي حتى سنة 100 هـ . ؛ والثاني في أخبار القرن الثاني الهجري ؛ والثالث في أخبار القرن الثالث ، وهكذا ... حتى الجزء السابع والاخير ويتضمن أخبار القرن السابع حتى عصر المؤلف أي إلى أواخر أيام الدولة الموحدية . وإنما يرجح هذا الظن عندنا أن القطعة التي نقدمها هنا تحمل عنوان « الجزء السادس من الكتاب في ذكر ما انتهى إلينا من أخبار القرن السادس وهو المائة السادسة من المجرة الكريمة مما يتشوف إليه » .

على أنه إلى جانب هذا قد قسم الكتاب كذلك إلى أسفار لا نعرف على أي أساس قام بتجزئته إليها ، وذلك لاننا نرى أن هذه القطعة التي بقيت لنا من الكتاب كله تبدأ بقوله : « السفر الثالث عشر من كتاب نظم الجمان » ، ونحن نرى تأكيدا لذلك في أحد نصوص « البيان المغرب » التي ينقل فيها عن مؤلفنا إذ يقول : « فذكر ابن القطان في السفر الثالث عشر من كتاب نظم الجمان ... » ثم يورد خبر رحلة محمد بن تومرت إلى الاندلس في سنة 500 وعودته إلى بلاده في سنة 13 (١١) ، وهذا يتفق فعلا مع أول ما استهل ابن القطان به أخبار القرن السادس الهجرى كما يرى من النص الذي اضطلعنا بنشره .

<sup>1)</sup> البيان ( القسم المرابطي ) ص 76 من مقال أو باني المنال إليه ( ﴿ مَنْ 95 مَنْ طَبَعَةُ بَيْرُوتَ ﴾ .

وقد انتفع ابن القعلان بدوره من كتب من سبقوه من مؤرخي الدولة الموجارية واطلع على كتبهم ، ونص هو على استخدامه لهذه المصادر : « فضائل الهال ، لابي القاسم المؤمن المصري ، وكتاب لابن الراعي لم يورد عنوانه ، وكتاب ه المرب في أخبار محاسن أهل المغرب » لليسم بن عيسي بن حزم بن اليسم الهافقي ، و « المقباس في أخبار المغرب والاندلس وفاس » لعبد الملك بن موسى ا الوراق ، و « النبذ المحتاجة من أخبار صنهاجة » لابي الحسن على بن حمادو الصنهاجي، وهذه الكتب معظهما ضاع ولم يبق منها إلا مقتطفات في المراجع المأخرة ، كذلك استخدم مؤلفنا كتابي « أخبار المهدي » لابي بكر الصنهاجي المعروف بالبيذق ، و « المن بالامامة » لابن صاحب الصلاة ، وقد وصل إلينا الكتاب الاول بعد أن نشره ليفي بروفنسال وما زال جزء من الثاني مخطوطا في اكسفورد ، وقد نشره الصديق الأستاذ عبد الهادي التازي في بيروت سنة ١٩٨٨ كا سبق أن ذكرنا . وفضلا عن ذلك يبدو أن ابن القطان تمكن - بحكم صلته **بالخليفة المرتضى وعمله في ديوان رسائله - من الاطلاع على بعض الوثائق الرسمية** للدولة ، إذ نجده ينقل مثلا رسالة كتبها ابن تومرت المهدي بخط يده إلى القاضي على بن أبي الحسن الجذامي في سنة 511 <sup>(١)</sup> ، ورسالة أبي عبد الرحمن بن طاهر المرسى « الكافية في براهين الامام المهدي » إلى عبد المؤمن بن على (2) ، ورسالة طويلة عن عبد المؤمن إلى الموحدين من إنشاء أبي جعفر ابن عطية سنة ١٩١ (١) ، وفقرات من رسالة ليوسف بن عبد المؤمن إلى أهل تونس عام فتحه لقفصة سنة 575 (4) . وكل هذا يدلنا على ان المادة التاريخية التي تهيأت لابن القطان كانت وفيرة غزيرة ربما لم يتهيأ مثلها بعد ذلك إلا لابن عذاري المراكشي .

نظم الجمان ص 89 .

<sup>2)</sup> نظم الجمال ص 101 - 122 .

نظم الحمان من 188 (209).

<sup>4)</sup> نظم الحمال من 116 /117

والكتاب في جملته مذهبي الطابع يكتبه رجل من رجالات الدولة الموحدية متعصب لها أشد التعصب ، فهو يشيد بآلائها ويهاجم خصومها في عنف بالغ ، ويعاول ستر عيوبها وتسويغ أعمالها ، وهو يصل في ذلك إلى حد الملق الرخيص ومجافاة الحقائق في كثير من الامور ، ولهذا فإن جانباً كبيراً منه يدخل في باب الجدل السياسي والديني : نرى ذلك في مهاجمته للمرابطين بأحد لسان وأشد عارضة وفي غمطه لما قدموه للإسلام في المغرب والاندلس من أياد بيضاء ، وفي علمه المها المهدي ودعوته (1) ، وفي الحملة الشعواء دفعه لما اتهم المرابطون به محمد بن تومرت المهدي ودعوته (1) ، وفي الحملة الشعواء التي شنها عليهم حتى إنه جعلهم « مجسمين » و « كفارا » و « منافقين » يجب على المسلمين قتالهم وثقافهم (2) ، وفي الكلام عن فضائل المهدي (3) والتدليل على على المسلمين قتالهم وثقافهم (2) ، وفي الكلام عن فضائل المهدي (3) والتدليل على المحديث عما زعم أنه « عصمته » (5) وعن « كرامات » عبد المؤمن بن علي ، وهو في ذلك يسوق أخباراً وتنبؤات بينة الوضع والاختلاق أو أحاديث نبوية تأولها على صورة ساذجة أبعد ما تكون عن المنطق السليم (6) .

وهو لا يكتفي بمهاجمة دولة المرابطين التي انقضت واندثرت قبل أن يؤلف كتابه بأكثر من قرن ، بل إنه لا يدع فرصة لمهاجمة الخلافة الفاطمية في مصر إلا اغتنمها فوصم خلفاءها بالكفر والفسوق ، ثم يقارن بينهم وبين الموحدين ، فيقول :

« فانظر إلى هذه المحاولات الشنيعة ، والامور الفظيعة .. ( ثم يذكر بعض ما وقع في مصر من الفتن والقبائح ) يَبِنْ من ذلك ما كان في الارض من ظلمات

<sup>1)</sup> علم الحمان ص 67 - 86 .

ر) معلم المهان مي 97 - 100 .

١) الطم المجال حتى 80 - 81 .

<sup>14</sup> عطم الحمال ص 87 - 88 .

ر) عطم الجمال من 91 - 94 .

<sup>6)</sup> نظم الحمان ص 181 - 185 .

الطالم ، والد باك المحارم ، والحروح عن مراسم السنة وحدودها ، وتسكب تلك المقاب عن الحق وصدودها ، ودلك من حين وفاة المهابي رمني الله تعالى عنه إلى حين ظهور أمر الموحدين أعرهم الله تعالى واتساق خلمة الامر العالي ، المخصوص بالمكارم والمعالي ، فتحقق بدلك صدق البشارة النبوية الكريمة ، بهذه الخلافة المهدية القويمة ، القائمة بأمر الله تعالى وإحياء كلمته . وإعلاء الحق وهداية أمته ... والله سبحانه يعلى مناره ، ويديم بالخلافة المؤمنية المرتضية ضياءه وأنواره ، إلى يوم الدين » . (1)

ونحن نرى من هذه الفقرة ، وغيرها كثير في الكتاب ، أن هذا المؤلف يهدو كا لو كان في عزلة عما كان يدور في أيامه من أحداث ، فالخلافة « المؤمنية المرتضية » التي دعا الله أن يديمها إلى يوم الدين كانت تلفظ في هذا الوقت آخر انفاسها ، وكانت عاجزة عن حكم رقعة بلادها بعد أن خرج عنها سلطان الاندلس كله بين النصاري الذين استولوا على معظم أقطاره والثوار الاندلسيين الذين بلغ استخفافهم بالدولة إلى أقصى غاية ، أما المغرب فقد كان بنو مرين فيه قد محوا سلطة الموحدين أو كادوا ، هذا فضلا عن الفتن والمذابع التي راح ضحيتها معظم أفراد الاسرة المؤمنية بما فيهم المرتضى نفسه بعد ذلك . ومع هذا فإن ابن القطان كان لا يزال يحدث نفسه بإدامة الخلافة المؤمنية ومد سلطانها على بلاد المشرق فضلا عن المغرب .

والحق أن العالم الإسلامي في هذا العصر كان قد بلغت أحواله من السوء والفساد إلى حيث لا مزيد سواء في ذلك مشرقه ومغربه ، وما ذكره ابن القطان عن « المحاولات الشنيعة والامور الفظيعة » في مصر على عهد الفاطميين حق لا ريب فيه ، ولكن أين كان المؤلف المسكين من أحوال المغرب ؟ وهل كانت « المحاولات والامور » فيه أقل من ذلك « شناعة وفظاعة » ؟ إن الذي يقرأ صفحات « البيان المغرب »

<sup>1)</sup> نظم الجمان ص 221 .

حول ما كان يدور في أيام المؤلف لا يرى فيه إلا صورة داميه رهيبه تقبض النفس وتورث الدوار ..صورة فيها كل ما ذكره ابن القطان من « ظلمات المظالم ، وانتهاك المخارم ، والحروج عن مراسم السنة وحدودها ، وتنكب تلك الفئات عن الحق وصدودها » ، ومع هذا فابن القطان الذي لقى أبوه في غمار هذه الفتن من المحنة ما لقي – ولعله هو أيضا ذهب ضحية لها بعد ذلك – لا يرى بأسا فى أن يتمدح بتلك البقية الضئيلة الباقية من سلطان الموحدين ويشيد بما زعم أنهم كانوا عليه حينئذ من « إعلاء الحق » و « هداية الامة » .

وكل ما هناك هو أن هذا المؤلف - شأنه في ذلك كشأن كثير من المؤرخين العرب فى المشرق والمغرب في تلك العصور - رجل مأجور مرتزق ... مؤرخ « بلاطي » كا ذكرنا ، يكتب متزلفا متملقا لإرضاء سادته حتى على حساب الحق والتاريخ ، وإلا فهل يتصور أحد أن يتحدث مؤرخ مسلم عن هزيمة أوقعها النصاري بالمرابطين في الاندلس وذهب فيها اثنا عشر ألفا من المسلمين بين قتيل وأسير ، فلا يعلق عليها إلا بقوله : « وكل هذا مما مهد الله تعالى به أمر الموحدين أعزهم الله تعالى » (1) ؟ وهل يبلغ به بغض الملثمين إلى مثل هذه الشماتة الصريحة والتشفى المسعور في كارثة أصابت المسلمين أولا وأخيراً ؟

وإن قوله لحق : فالمرابطون الذين جاهدوا في سبيل الإسلام وبذلوا في ذلك الكثير من دمائهم وأموالهم حتى مدوا في عمر الإسلام ما كان يوشك أن ينقطع لم يلبثوا وهم في غمار هذه المعركة الحامية أن رأوا محمد بن تومرت ناجما عليهم في جبال السوس شاقا عصا المسلمين وصادعاً لكلمتهم ... فاضطروا إلى القتال في جبهتين : النصارى من خارج ، والموحدين من داخل ، وكانت هزائمهم في الاندلس ممهدة فعلا لأمر الموحدين بالمغرب كما قال ابن القطان ... ولكن على حساب من ؟ ولحساب من ؟

\* \* \*

و على الرغم من ذلك فإن « نظم الجمان » نفس على أكبر جانب من الهيمه والحيطر ، لا سيما وأنه يجلى لنا الكثير من النواحي التي لم تزل بعد غامضة من الم بغ المغرب والاندلس خلال الثلث الاول من القرن السادس ، وهي فترة العمراع بين المرابطين والموحدين ، وفيه تفاصيل كثيرة ينفرد بها حتى عن ابن عدارى المراكشي الذي يعتبر كتابه « البيان المغرب » أجمع ما وصلنا عن تاريخ المعرب والاندلس . صحيح أنه مؤرخ متحيز حزبي النظرة ، إذ هو لا يريد أن يعتبر فضل ، غير أن حقائق التاريخ تخونه فيضطر للتسليم بها في سداجة وبغير وعي . ولنضرب لهذا مثلا بأننا نجد في « نظم الجمان » أوفي تفصيل مبداجة وبغير وعي . ولنضرب لهذا مثلا بأننا نجد في « نظم الجمان » أوفي تفصيل ومسف حتى الآن لموقعتين كانتا من أجل أعمال المرابطين في الاندلس وهما هاميش » ( سنة ١٥١ ) و « إفراغه » ( 828 ) (١) إذ أوقفوا في الأولى تيار الغزو المنجدر من المنطلق من مملكة قشتالة ، وفي الثانية التيار الآخر المتحدر من مملكة أرغون .

وفي الكتاب تفصيل مسهب لكثير من أحداث الاندلس والمغرب رتبها على السنين ، فضلا عن كونه احتفظ لنا بنصوص قيمة أصيلة عن الدعوة الموحدية ، وجملة من الرسائل الرسمية الصادرة عن سلاطين الدولة ، إلى غير ذلك مما لا يتسع الجال لتفصيله .

بل إننا نجد بين دفتي هذا الكتاب ذكراً مطولاً لأشياء عن تاريخ مصر على مها، الفاطميين لا نكاد نجدها حتى في كتب المؤرخين المصريين أنفسهم من أمثال المقريزى وابن تغرى بردي . ولنضرب مثلا على ذلك نصه الطويل عن مقتل الخليفة الأمر سنة 524 (2) ، فهو صورة واقعية بالغة الدقة والتفصيل لحادث من أغرب حوادث الاغتيال السياسي في التاريخ الإسلامي .

<sup>1)</sup> نظم الحمان ، ص 63 / 67 و 243 ( 248 .

<sup>2)</sup> نظم الحمال ، في 231 - 233 .

أما أخباره عن أحداث بقية بلاد الشرق الإسلامي فهي لا تتجاوز الاسماء والتواريخ ، وهو لا يلتزم فيها الدقة وإن كان يعتذر عن ذلك بأنه لم يصل إليه منها ما يشفى الغلة ، فخفى عليه أمرها ، وهي على أية حال لا تضيف شيئا كثيراً إلى ما نعرف منها .

#### الخطوط

القطعة التي وقعت من « نظم الجمان » والتي نشرنا على أساسها هذا الحز، هي التي ذكرنا أنها كانت لدي ليفي بروفنسال ثم آلت إلى معهد الدراسات الإسلامية في مدريد في جملة المخطوطات التي اشتراها من تركة المستشرق الفرنسي الراحل . وهي تشتمل على اثنتين وثمانين ورقة . وتبلغ مقاييس الورقة منه 295×215 ملليه ترا ، ومسطرة الصفحة تتراوح بين 19 و 24 سطراً ، ومتوسط الكلمات في السطر يبلغ أمو ٧ كلمات .

والخط مغربي على قدر من الجمال وهو بالمداد الاسود ما عدا الضبط والماوين ، فقد عمل الناسخ على إبرازها بمداد من لونين أحمر وأخضر .

والاوراق في حالة جيدة بصفة عامة ، ولو أن بعضها أصابه بلل وتمزق ، فبهتت منها الكتابة وساح المداد .

ونذكر فيما يلي نص ما جاء على غلاف المخطوط:

« السفر الثالث عشر من كتاب نظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان تأليف الشيخ الامام العالم أبي النجوم الباجي رحمه تعالى ورضي عنه » .

ثم يلي هذا العنوان سطور أخرى جرى عليها قلم من وقعت إليه المخطوطة حتى يعفى على ما جاء فيها . أما نسبة الكتاب إلى « أبي النجوم الباجي » المذكور فهو خطأ لا أدري من أين أتى به الناسخ ، وسنرى مثله في خاتمة الكتاب .

وعلى حواشي الغلاف تعليقات أخرى نورد نصها فيما يلي :

- حام نه نه نه مه اسم لا عبد القادر القادري مراكش » وهو يبدو المنجر من متاجر الكتب .
- ر م تملك هذا المجلد محمد عبد الحي الكتاني شراء من مراكش بأربعين ريالا ، وذلك في سنة 1141 ( 1924 م ) » .
- « الحمد لله ، نقل الشيخ الرهوني في حواشي شرح المختصر في ص ١٥٠١ جـ 7 لدى أول باب الشهادات عن ابن القطان في كتابه المسمى نظم الجمان فيما سلف من أخبار الزمان قصة ورود المهدي بن تومرت على الغزالي ، وهو في هذا الكتاب فلعله هو هذا » .
- ه قطعة من نظم الجمان لابن القطان مطبوعة بليدن سنة ١٨٤٥ ، انظر
   فهرس المكتبة الخديوية ص 64 جـ 5 » .
- « في مكتبة المدرسة ... بالرباط أوراق من هذا المجلد ، وقد بلغني أنها طبعت الآن في باريز » .

وهذه الملاحظات والتعليقات مما كتبه العالم المغربي الكبير الشيخ عبد الحي الكتاني الذي تملك الكتاب ثم أعاره أو أهداه إلى ليفي بروفنسال .

أما إشارة الشيخ الكتاني الثانية التي يصلح فيها اسم مؤلف الكتاب الذي نسبه الناسخ إلى « أبي النجوم الباجي » فهي صحيحة ، وقد اعتمد فيها المعلق على النص الذي يذكره للرهوني في شرح المختصر . والرهوني هو الفقيه المغربي المشهور أبو عبد الله محمد بن أحمد بن يوسف الرهوني الوزاني المتوفي سنة 1230 هـ . ( 1815 ) (1) ، وكتابه المشار إليه هو « أوضح المسالك : حاشية على شرح الزرقاني على مختصر خليل ( بن اسحاق ) » ، ومنه نسخ مخطوطة عددها

انظر الاستاذ محمد بن تاويت : محاضرات في تاريخ التشريع الإسلامي ، تطوان سنة 1961 ، ص
 114 .

بروكلمان في الرباط ومكتبة الزيتونة في تونس ، (١) وقد طبع مرارا ، على أني لم أتمكن من مراجعة هذا النص الوارد عن ابن القطان في كتاب الرهوني على ما يذكر الشيخ الكتاني .

وأما ما نقله العالم المغربي عن فهرس المكتبة الخديوية ( 64/5 ) في معرض الكلام عن نسخة البيان المغرب التي طبعها رينهارت دوزي في ليدن سنة 1848 - 1849 فإن نقله صحيح ، إذ جاء في الجزء والصفحة المذكورين من فهرس الكتب العربية الموجودة في دار الكتب المصرية أنه « اختلط بالجزء الأول منه ( أي من البيان المغرب ) قطع انتخبها المصحح من كتاب نظم الجمان لابن القطان » ، وقد نقل هذه العبارة أيضا الاستاذ عبد السلام بن سودة في الفصل الذي أفرده للبيان المغرب (2) ، غير أن الخطأ هنا – وعهدته لا تقع على الشيخ الكتاني وانما على مفهرس دار الكتب المصرية الذي كتب تلك الملاحظة – هو أن مصحح كتاب « البيان المغرب » أو ناشره لم ينتخب قطعا من نظم الجمان ، وأن مصحح كتاب « البيان المغرب » أو ناشره لم ينتخب قطعا من نظم الجمان ، تاريخه كا فعل غيره من المؤرخين ، ولم يكن من عمل لدوزي في ذلك الا نشر الكتاب كا وقع إليه ، ولم ينتخب الرجل من « نظم الجمان » قليلا ولا كثيراً .

ونعود إلى مخطوط « نظم الجمان » فنذكر أن آخر أوراقه تنتهى بالعبارة الآتية كتبها ناسخ النص نفسه :

« تم السفر الثالث عشر من كتاب محاسن المجالس (كذا ) والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله » .

وان عجبنا لا ينقضى من أمر ناسخ هذا الكتاب ، فهو فى أوله ينسبه إلى من يسميه « العالم أبا النجوم الباجى » فإذا فرغ من كتابته إذا به ينسى عنوان « نظم الجمان » الذي أثبته على غلافه بخط كبير ، ثم يأتى بعنوان آخر للكتاب لا ندري من أين أتى به .

برو كلمان : تاريخ الأدب العربي ، الملحق 98/3 ، 874 .

<sup>2)</sup> دليل مؤرخ المغرب الاقصبي ، ص 159 .

وهذا في الحقيقة ليس إلا مظهراً من مظاهر جهل هذا الناسخ وقلة معرفته عما يكتب، وهو يفسر لنا ما ملا به الكتاب من أخطاء جسيمة وغلط في ضبط الالفاظ وتعريف في أسماء الاعلام، هذا على الرغم من فخامة الورق وأناقة الكتابة وجمال التجليد وكارة الالوان، مما يدل على ان النسخة كانت عما يكتب للامراء أو السراة الوجهاء. وفضلا عن ذلك كله فإن الكتاب وقع فيه اضطراب كثير وخروم متعددة قد تكون راجعة إلى ضياع أوراق من الخطوطة، لا سيما وأن ترقيم الاوراق متأخر عن وقت نسخ الخطوط، فهو مكتوب بالقلم الرصاص، ومعنى هذا أنه ليس هناك في الواقع ترقيم حقيقي يطمأن إليه، ثم ان السياق حتى في الاوراق المنظمة لا يستقيم دائما، بل نجد فيها تقديما وتأخيراً في السنوات التي يسرد المؤلف حوادثها، وربما دل هذا على أن الناسخ انما وقع إليه أصل مضطرب نقص، فنقل عنه دون أن يميز السياق في أوراقه.

\* \* \*

وقد سبق أن ذكرنا أن أول أمن استفاد من هذه المخطوطة هو ليفى بروفنسال الذي نشر منها ست قطع فى مقاله « ست قطع مخطوطة من تاريخ للمجهول لظهور الدولة الموحدية » وفيما يلى بيان بتلك القطع التى نشرها ليفى بروفنسال وما يقابلها من هذه الطبعة لنظم الجمان :

القطعة الأولى تقابل ص 78 من هذا النص القطعة الثانية تقابل ص 78 -94 منه القطعة الثالثة تقابل ص 137 -139 منه القطعة الرابعة تقابل ص 134،156 -135 منه القطعة الخامسة تقابل ص 136،137 -156،137 القطعة السادسة تقابل ص 160 -172 منه

ولم ينتفع بعد ذلك من هذا الخطوط إلا الاستاذ أمبروسيو أويثي ميراندا الذي كان ليفي بروفنسال قد أهداه مصورة فوتوغرافية له ، فاستفاد منه في

تعليقاته على ما قام بترجمته من التواريخ المرابطية والموحدية مثل الحلل الموشية والبيان المغرب والمعجب ، ثم في كتابيه « التاريخ السياسي للدولة الموحدية » ( تطوان 1956 - 1957) و « المعارك الكبرى في حرب الاسترداد المسيحي لاسبانيا » ( مدريد 1956 ) إذ انتفح من نص « نظم الجمان » في إجلاء كثير من المسائل الغامضة حول موقعة أقليش ، وأخيراً اقتطف منه بيانات أخرى في الكتاب الذي أصدره بعد ذلك بعنوان « البيان المغرب لابن عذاري ، قطع جديدة حول المرابطين والموحدين » ( بلنسية سنة 1963 ) هذا إلى عدد من الابحاث والمقالات المغتلفة حول موضوعات مرابطية وموحدية .

## منهجنا في العمل:

وقد قمت أولا بترتيب الاوراق على حسب الترتيب الزمني للسنين ، واضطرني ذلك إلى تعديل نظام الاوراق ، ولكن ذلك لم يمس الا الورقات الأولى النبي يدو فيها الاضطراب واضحا مما قد يوقع القاري، في عناء كبير إذا حاول سبع الحوادث ، ويستقيم السياق بعد ذلك إلى حد ما باستثناء ما يعترض النسخة المخطوطة من فجوات وحروم .

أما النص فقد عنيت بإخراجه سليما صحيحا بقدر ما وسعت معرفتي ، لا سيما وأن الأخطاء فيه كثيرة ، وهي أخطاء من كل نوع : املائية ونحوية ولغوية ، وتحريف لاسماء الاعلام والمواضع إلى غير ذلك مما أعترف بأنه قد جشمنى كثيرا من المشقة في تصويبه وإصلاحه .

وقد دعانى ذلك إلى تتبع ألفاظ النص كلها ومراجعتها على ما يمكن ان يعين على تقويمها من المصادر الأخرى ، ولم يرد فى الكتاب اسم علم إلا وعملت على الترجمة له ، ولا ذكر حدث من الأحداث إلا وقابلته على المظان التي يمكن ان بشار فيها إليه ، واجتهدت في ذلك بقدر ما استطعت .

وأرجو أخيرا أن أكون بهذا العمل المتواضع قد ساهمت بنصيب في خدمة التاريخ المغربي والاندلسي ، وبالله الاستعانة ومنه التوفيق .

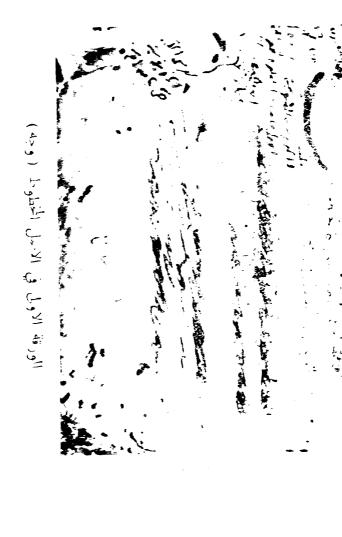



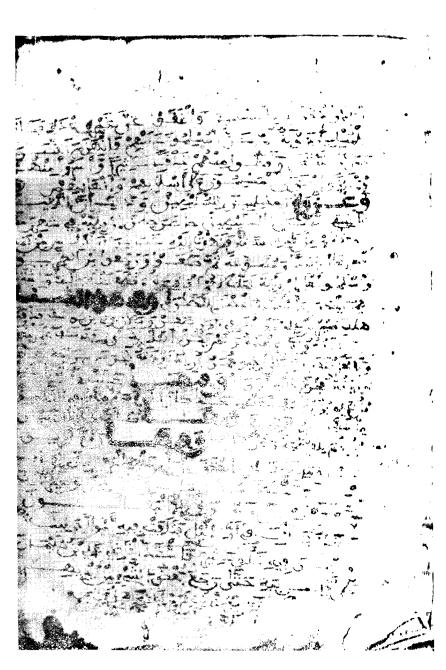

الورقة الاخيرة (82) ظهر

# 

صلى الله على سيدنا خمد وآله

الجزء السادس من الكتاب في ذكر ما انتهى الينا من أخبار القرن السادس وهو المائة السادسة من الهجرة الكريمة مما يتشوف اليه

#### مقدمة لذلك:

أخبار بني العباس في المشرق والمتغلبين عليهم بالشام والعراق ومصر والحرمين

لم ينته منها إلى المغرب الاقصى شيء يدون ولا أهم الناس من أمر رواية الآثار ما كان يهم الأولين حتى يأخذوها من صدور الرجال وألسنة الرواة ويودعوها بطون المهارق ، فخفى أمرها إلا ما سنورده إن شاء الله تعالى من أسمائهم ومدد بعضهم ، فقد انتهى إلينا بعد شدة البحث والتفتيش ، فنحن نكتبه إن شاء الله تعالى ، وإلا يسيرا من اخبار مصر وإفريقية سنورده حيث يجب ان شاء الله تعالى .

باب

[[2]

أخبار \* السنة الأولى من المائة السادسة

رحلة المهدي ابن تومرت إلى المشرق:

من ذلك رحلة الإمام المعصوم المهدي المعلوم - رضي الله تعالى عنه - في طلب العلم إلى المشرق والاندلس (1).

قال الشيخ أبو يحيى زكريا بن يحيى بن وسنار (2) من أهل

1) يتفق سائر مؤرخى الدولة الموحدية على أن رحلة محمد بن تومرت المهدي كانت في رأس المائة السادسة ، ولو أن بعضهم يجعلها في سنة 500 وبعضهم يقول إنها كانت في شهور سنة 501 ( انظر ابن عذاري : البيان المغرب 303/1 : والحلل الموشية ص 103 ؛ وعبد الواحد المراكشي : المعجب ص 245 ؛ وابن خلدون : العبر 26/6 ؛ والسلاوي : الاستقصا 76/2 ) .

2) في الاصل: يحيى بن سنان والصواب ما أثبتنا ، والمعنى بقوله « من أهل الخمسين » هو يحيى ابن وسنار والد أبي يحيى زكريا المذكور وسيتحدث عنه ابن القطان فيما بعد ، كذلك أشار إليه صاحب كتاب « الأنساب في معرفة الاصحاب » ( كتاب أخبار المهدي ابن تومرت ص 35 ) وقال إنه كان من صنهاجة ، وربما كان يحيى هذا ابناً لابي محمد وسنار او واسنار الذي فصل الكلام عنه عبد الواحد المراكشي, ( المعجب ص 422 ) فقال ان البعض كانوا يعدونه من أهل الجماعة وأنه كان رجلا =

۵ **ما د**ر ۵ سماید ۵۰. **4.3** 

1/4 lim

نوريد. الشقل: الإنطام، الخبمسين (1) أعزهم الله تعالى إن الامام المهدي رمني الله معالى عنه جاز البحر إلى الاندلس طالبا للعلم ، ووصل قرطبة . ثم مشى من قرطبة إلى المرية ، فدخل منها فى مركب إلى المشرق ، وغاب في رحلته في طلب العلم خمسة عشر عاما .

فابتداء رحلته رضي الله تعالى عنه – المذكورة على هذا كانت في السنة الأولى من المائة السادسة أو (2) في التي قبلها ، لان وصول \* الامام المهدي – رضي الله تعالى عنه – من رحلته إلى بلاده – رضي الله تعالى عنه – كان سنة أربع عشرة (3) كما سيأتي إن شاء الله تعالى .

وقد ذكر أبو القاسم المؤمن (4) في كتابه في فضائل المهدي ، رضي الله تعالى عنه :

كان عام واحد وخمسمائة ، عاهده فيها أهل التحقيق من العارفين به – رضي الله تعالى عنه – وبايعوه بيعة سر ، وإن هذا عن حديث أثر فيه ووعد نبوي كريم به ، والله تعالى أعلم .

<sup>-</sup> دباغاً أسود من أهل مدينة أغمات صحب ابن تومرت حين مر بها فاختصه بخدمته لما رأى من شدته في دينه و كنانه لما يرى ويسمع ، فكان يتولى وضوءه وسواكه والاذن عليه للناس وصحابته والحروج بين بديه فلما مات ابن تومرت صار يخدم ضريحه وضريح عبد المؤمن حين دفن هناك وتوفي في صدر دولة أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن . وفي « مجموع الرسائل الموحدية » الذي نشره ليفي برفسال رسالة موجهة من عبد المؤمن بن على إلى الشيخ أبي محمد وسنار هذا ( انظر ص 26 - 34 ) .

ا أهل الحمسين » إحدى طبقات الموحدين على ما سيأتي تفصيله .

<sup>2)</sup> في الاصل : وفي .

إلى الاصل : عشر .

<sup>4)</sup> لسنا نعرف شيئا عن « أبي القاسم المؤمن » المذكور مؤلف كتاب « فضائل المهدي » الا ما ذكره صاحب كتاب « الأنساب في معرفة الأصحاب » ( كتاب أخبار المهدي بن تومرت ص 30 - 31 ) حيث ينقل المؤلف عن أبي القاسم المؤمن هذا نصاً يورد فيه أسماء أصحاب المهدي بن تومرت في بلاد مصر ، ويضيف المؤلف الى اسمه لقب « المصرى » مما يحدد لنا بلد ذلك الكاتب ، على أن ليفي بروفنسال في معايفه على الترجمة الفرنسية للكتاب ( ص 46 - 47 ) شك في صحة الاسماء التي ذكرها أبو القاسم المؤمن ورجع أنها عنلقة .

# أأسار الالدلس وقعة أقليش إ

وفيها المهاد في سبول الله تعالى الذي خالب فيه وقعة أقليش (1) بالاندلس وافعنا مها .

وهي من غر الوفائع وجليلها ، وشرح شأنها أن ابن أبي رنغى (2) صاحب ورسله في ذلك التاريخ وجماعة الرؤساء ، بالاندلس خاطب بعضهم بعضا في ١١١ النهوس إلى أقليش ، وكأن ألبار هانش (١) (أ) للنصارى بجهة برتقال ، وقتله لهم وهيئه في بلاد الشرك بتلك الجهة (٩)

1) من حسن أقليش أو أقليح Ucles المنات الديه هذه المعركة بين المرابطين والبصاري وهي الموهمة الي الدي بانتهبار المرابطين على جيوش ألفونسو السادس ملك قشتالة وبمصرع ابنه الامير شائجة انظر هماب الاستاذ أميروسيو أو يثي ميراندا عن «المعارك الكبرى في حرب الاسترداد المسيحية » ص 103-134 حيث عنص موقعة أقليش ببحث مفصل ، وقد ترجم ذلك البحث إلى العربية ونشر تحت عنوان «وقعة أقليش ومصرع الامير شائجة » في بجلة تطوان سنة 1957 ، العدد الثاني ص 115-130 . وقد اعتمد أو يثي في ذلك المقال ومصرع الامير شائعة » في بجلة تطوان سنة 1957 ، العدد الثاني ص 115 العربية ونشر تحت عنوان «ومهما تميم بن يوسف بن اشفين إلى أخيه أمير المسلمين عن هذا الفتح ، وقد نشر نص هذه الرسالة من قبل الدكتور حسين مؤنس في ماشفين إلى أخيه أمير المسلمين عن هذا الفتح ، وقد نشر نص هذه الرسالة من قبل الدكتور حسين مؤنس في ما المغرب » المغرب المغرب المقاهرة الجلد المبيان الذي نشر بعد ذلك في بيروت سنة 1967 . انظر المغرب » ( محلة كذلك في بيروت سنة 1967 . انظر من 40 و و انظر كذلك كتاب بوسك بيلا عن « المرابطين » ص 180 و ما بعدها و ما أورده من مراجع ، الموابطين على قرطبة ( انظر مقال أو يثي ميراندا « على بن يوسف وأعماله بالاندلس « مجلة تامودا علم تطوان سنة 1959 ص 100 ) .

3) هو القائد القشتالي المسيحي Alvar Fânez ابن أخي السيد القنبيطور ، وكان من كبار قواد ألفونسو السادس . انظر ابن أبي زرع : روض القرطاس ط. دار المنصور ، الرباط 1973 ، ص159 - 160 وراجع ما كتبه عنه العلامة الاسباني منندث بيدال : إسبانيا في عصر السيد ( الفهرس العام ) .

4) بياض في الاصل.

5) ينهى ابن القطان هنا الحديث عن موقعة أقليش ليتحدث عن بقية أخبار سنة 501 ، إلا أننا لا نلبث أن نراه يعود إلى الكلام بتفصيل أكثر عن أقليش في أول الورقة السابعة بما حملنا على إلحاق ذلك بهذا الموضع حرصا على التسلسل التاريخي .

۱۱/۱ آسفله ۱، ۱۹۰

« ... عساكر المسلمين إلى أقليش ، فاقتحموها عليهم ، و لجأ من كان أسفلها من النصارى إلى القصبة العليا ، ونزلت جميع العساكر عليها وأحاطوا بها ، فأرسل أذفونش ابنه (1) بنحو عشرة آلاف فارس لاغاثة أقليش ومدافعة المسلمين ، فأتوا والتقوا مع المسلمين ، وتصافت عند ذلك العساكر ، وكان مع ابن أذفونش ألبار هانش وغرسيا ردونس (2) ، وهو المدعو بالفم المعوج وغيرهما من صناديد الكفرة ، فتوقفوا .

وذكروا أن النصارى سألوا عن عسكر قرطبة ، فأخبروا به . فهجموا على عسكر قرطبة ، وحملوا عليهم حملة (3) منكرة ، فانهزم عسكر قرطبة ،

1) يعنى شانجه Sancho الذي كان يبلغ في ذلك الوقت نحو خمس عشرة سنة . ويذكر ابن أبي زرع أن ألفونسو السادس حينا علم أن تميم بن يوسف بن تاشفين أخا أمير المسلمين علي بن يوسف هو فانه الحيوش المسلمة « أشارت عليه زوجته أن يوجه ولده عوضا عنه فيكون مواجها لتميم ، لان تميم ابن ملك الروم ، فسمع منها » ( روض القرطاس 160 ) .

<sup>2)</sup> هما القائدان القومس ( الكونت ) Alvar Fañez والكونت ) Garcia Ordoñez وكان يرافقهما عدد آخر من كبار قوامس قشنالة مما جعل معركة أقليش تعرف في كتب التاريخ المسيحية باسم « معركة القوامس السبعة » ( انظر منندث بيدال : إسبانيا في عصر السيد 2607 - 764 : ومقال أويثي عن « وقعة أقليش » ، وبوسك بيلا : المرابطون ص 182 ) . وقد وردت الاشارة إلى ألبارهانش كذلك في الرسالة التي النبها ابن شرف عن أحد رؤساء الغرب إلى أمير المسلمين بمناسبة هذا الفتح ، وهي الرسالة التي سنرها الدكتور حسين مؤنس في مقاله « الثغر الاعلى الاندلسي ... » ( ص 127 والحاشية رقم 2 حيث بيرها الدكتور حسين مؤنس في مقاله « الثغر الاعلى الاندلسي ... » ( ص 127 والحاشية رقم 2 حيث الدي استولي على بلنسية ، وولى ألبارهانش القيادة لالفونسو السادس فاتح طليطلة ثم أقامه هذا حاكا المدينة فقام بالدفاع عنها حين حاصرها المرابطون بعد انتصارهم في أقليش ، وكانت وفاته في سنة 1114 م. ( 507 هـ . ) على يد أهل شقوبية Segovia في المعارك الدائرة بين ألفونسو المحارب صاحب أرغون المحاسا في رسالة ابن شرف التي أشرنا إليها ( انظر مقال « الثغر الاندلسي .. » ص 130 والحاشية رقم 2 محمث ذكر ناشر الرسالة الدكتور حسين مؤنس أنه كان قائدا قشتاليا من فرسان شانجه ( الثاني ) ملك محمث ذكر ناشر الرسالة الدكتور حسين مؤنس أنه كان قائدا قشتاليا من فرسان شانجه ( الثاني ) ملك ليون ثم أصبح من أتباع ألفنش ( السادس ) ملك قشتالة ، وكان من المدافعين عن حصن ليبط Aledo

<sup>3)</sup> في الاصل : جملة .

ومشت الهزيمة عليهم اميالا (1) .

ثم إن ابن عائشة (2) وابن فاطمة (1) ، وهما صاحبا (4) مرسية وبلنسية هاجما محلة النصارى ، فانتهباها وقتلا من وجدا فيها ، ثم ركبا أقفاء النصارى بالقتل وهم يتبعون المسلمين ، ثم التأم بهم تميم « بن يوسف (5) صاحب غرناطة

1) ما يذكره ابن القطان هنا من هزيمة عسكر قرطبة أولا ثابت يؤكده كذلك ابن شرف في ...الله النبي أشرنا إليها، وهذا العسكر كان يقوده والى قرطبة ابن أبى رنغي كا يقول ابن القطان ( ويسميه ابن شرف · أبا عبد الله محمد بن أبى زنفي ) وكان هذا العسكر أول من تلقى صدمة الجيوش المسيحية ( انظم الدكتور حسين مؤنس : الثغر الاعلى ... ص 129 ) .

2) هو أبو عبد الله محمد بن يوسف بن تاشفين أخو أمير المسلمين على ، ويعرف بابن عائشة ، و كان من أعظم قواد المرابطين ، واضطلع بإقرار أحوال شرق الاندلس بعد أن عاث السيد القنبيطور فيها فسادا ، وولى عمل مرسية منذ أواخر القرن الخامس والسنوات الاولى من القرن السادس ، ويشير ابن الفطان هنا إلى اشتراكه في موقعة أقليش سنة 501 ، وفي سنة 504 يسرع من مرسية لنجدة محمد بن الحاج عامل سرقسطة خيا ألم عليها ألفونسو المحارب ملك أرغون بالحصار ، ويضطره للانسحاب ، وفي سنة 308 يشترك مع ابن الحاج في غزو برشلونة وهي تلك الحملة التي انتهت بهزيمة البورت ، و خلص منها ابن عائشة إلا أن بصره اعتل بعدها ثم لم يلبث أن عمى ، فاستدعاه أخوه أمير المسلمين إليه ، وعين بدلا منه على مرسية أخاه إبراهيم بن يوسف ( انظر مقال فرانسيسكو كوديرا عن « أسرة بني تاشفين » في كتاب « دراسات نقدية عن تاريخ الاندلس » ، المجلد السابع ص 105 - 109 ؛ وأويثي : على بن يوسف ... « دراسات نقدية عن تاريخ الاندلس » ، المجلد السابع ص 105 - 109 ؛ وأويثي : على بن يوسف ...

3) أبو محمد عبد الله بن فاطمة من أعظم قواد المرابطين وأشهر رجالاتهم في الاندلس، اشترك فى المحملة التي استنقذ المرابطون فيها بلنسية بعد وفاة السيد القنبيطور إذ أنه قاد جيشا أمد به القائد مزدل بن سلنكان في سنة 495، وفي سنة 497 اشترك مع ابن الحاج في غزو طليطلة وطلبيرة، ثم ولى بلنسية وشرق الاندلس بعد ذلك واستولى في نفس السنة على مملكة بني رزين الصغيرة وفي سنة 101 اشترك في فتح أقليش كما نرى من النص هنا، وفي سنة 503 عزل عن بلنسية وولى على غرناطة، ثم انتقل بعد ذلك إلى فاس بالمغرب عاملا عليها في سنة 504 ، وفي سنة 603 عاد إلى الاندلس عاملا على إشبيلية فحكمها حتى توفي في رمضان سنة 511 ( انظر مقالنا « وثائق تاريخية جديدة عن عصر المرابطين « صحيفة معها. الدراسات الإسلامية بمدريد سنة 1959 - 156 ).

4) ف الاصل : صاحب .

 <sup>500</sup> تميم بن يوسف بن تاشفين أخو الامرر على بن يوسف ، وقد ولي حكم غرناطة بين سنتي 500
 503 ثم نقل إلى حكم تلمسان بالمغرب ، و عاد بعد ذلك إلى الاندلس فتولى غرناطة مرة أخرى لهما

بعسكره ، وكرت (1) المنهزمة ، ورجعوا على المشركين . والمحمت الحرب بينهم ، فانهزم المشركون وقتلوا قتلا ذريعا ، واتبعهم المسلمون إلى قرب حصن بلشون ، فيذكر أن ابن أذفونش أفلت في ثمانية من النصارى ورجع إلى حصن بلشون ، وكان فيه لهم رعية من المسلمين ، قاختبأوا عندهم رجاء أن يسلموا من القتل ، فقتلوهم وقتل منهم ولد أذفونش .

ثم إن المسلمين رجعوا إلى قصبة أقليش <sup>(3)</sup> وقتالها ، وتصعب عليهم أمرها فأقلعت العساكر عنها وكمنت على بعد . فخرج من فيها هاربين . فقبض عليهم ، فقتل من قتل ، وأسر الباقون ، ودخلت أقليش وحصلت بأيدي المسلمين . واستشهد في هذه الوقيعة الامام الجزولي <sup>(4)</sup> ، وكان رجل صدق ، وجماعة من الاعيان والعربان <sup>(5)</sup> رحمهم الله تعالى ، ليقروا بعض الحق في قلوب الناس .

بين سنتي 515 و 516 . وبعدها نقل إلى إشبيلية فحكمها سنة وبضعة شهور ، ثم أصبح عاملا للم , قرطة وغرناطة في سنة 519 في الوقت الذي قام فيه ألفونسو الأول بحملته ضد الأندلس ، ويبدو أن أماه عليا عزله عن غرناطة لقلة بلائه في هذه الحملة ، وفي تاريخ وفاته خلاف ، والأرجح أنه توفى سنة 200 ( انظر مقال أويثي : على بن يوسف .... ص 100 - 112 ) .

أي الأصل : وكرة .

<sup>2)</sup> في الأصل : يلسون ، والصواب ما أثبتنا ، وهو بالاسبانية Belinchon .

أو الأصل : أقليس .

<sup>4)</sup> لم نهند إلى شخصية الجزولي هذا ، وربما كان أحد أسلاف العالم المغربي الكبير أبي موسى عيسى السي مند العزيز بن يللبخت نسبة إلى جزولة إحدى قبائل البربر وكانت تقطن في جنوب المغرب الأقصى و بوق أبو موسى الجزولي فيما بين بين سنتي 606 و 610 ( انظر دائرة المعارف الإسلامية 1061/1 - 1062 و 11، احم الما. كورة ) .

أي يدو أن طائفة من عرب إفريقية جازوا إلى الأندلس في أيام المرابطين برسم الجهاد كما نبه على داك الد دنور حسين مؤنس ( الثغر الأعلى الأندلسي ... ص 129 حاشية 2 » وذلك في معرض التعليق على ما ورد في رسالة ابن شرف حول فتح أقليش عن بلاء بعض الفرسان ( العرب » في تلك الموقعة ، وسيشرك هؤلاء العرب في الجهاد بالأندلس بشكل أوضح على أيام الموحدين .

وأما . (11) بها ما الأبواب لفكون تنفيرا (2) لهم عن سماعه ، فضلا هما هذا دلك (11) .

و مأحد المرابطين على الموحدين إ

همن دلك أوم قالوا: « هذا رجل يكفر الناس بالذنوب ، ويمنع من الالهدائة ولى الفيلة ، ويمنع من الله المدائة ولى الفيلة ، ويقول إنه من تاب لا يلزمه قضاء الصلاة والصيام وغير الله من الله من الله واطرح مذاهب العلماء ولا من الهرام ، وحرج من الإجماع ، وكفر المسلمين ، واستحل الحرام المجمع على تحريمه ، واستحل حريمهم ، وجعل أموال المدلمين ، واستحل حريمهم ، وجعل أموال النصاري ، وقام على الأمراء ونزع يده من طاعتهم ، وقاد أجمع المسلمون على تحريم القيام عليهم ووجوب طاعتهم .

هها.ه الأبواب نسبونا فيها (<sup>4)</sup> إلى الكفر والضلال <sup>(5)</sup> والخروج من الدين ، ه...وا أهل التوحيد خوارج وجعلوهم مبتدعين ، ونسبوهم إلى الخروج من الدين !

وهيهات! فما بعد الحق إلا الضلال (6) ، فليس للانسان ما تمنى ، ولا يبلغ بغيته بهواه ، ولا يفوت قوله بدعواه ، فجميع ما قالوه تحريف وتشنيع ، بل هو بالصد مما قالوه ، وباختلاف ما اختلقوه . فمعاذ الله أن نكفر (7) مسلما

ا) في الأصل : ودلة .

<sup>2)</sup> في الأصل : تبقيراً .

ا) ساءو ها.ه الحملة غير واضحة المعنى ، ولعله يعنى أن المرابطين أدلوا على جمهور المسلمين بهده الموقعه وأمثالها بما انتصروا فيه حتى يصرفوهم عن دعوة محمد بن تومرت المهدي وينفروهم عن الاستماع إليه . ويدل على ذلك أن الفقرات التالية تتضمن إيراداً للتهم التي كان المرابطون يرمون بها الدعوة الموحدية ونفيها. ألتلك الاتهامات .

 <sup>4)</sup> ريادة يقتضيها السياق .

أي الأصل : والظلال .

ه) في الأصل: الظلال.

<sup>7)</sup> في الأصل : يكفر .

كما قالوه ، أو نمنع من الصلاة على أهل القبلة ، أو مسعط الحموق أو العبادات الات ا بالتوبة ، أو نطرح أئمة الدين وعلماء « الأمة ، أو نرد المطلقة ثلاثا إلى زوجها من غير حق وزوج ، أو نخرج عن اجماع المسلمين ، أو نخالف أئمة المسلمين وأمراءهم .

فهذه جملة ما نسبوا إلينا ، ولم نقل منه حرفا واحدا ، لكن حرفوا ما قلنا . ودلسوا به على الناس حتى أضلوا بتدليسهم كثيرا ، وقطعوهم عن ربهم ، وفتنوهم في دينهم ، والذي قالوه ما يقوله أحد من المسلمين لا من العوام ولا من الخواص ، ولا تنسب الأبواب التي عدوها إلى مؤمن بالله واليوم الآخر ، ولكن الدنيا حملتهم على الافتراء على الله عز وجل ورسوله عليه .

والذي قلته معلوم محفوظ عند كثير من الناس أعلنا به في المحافل والجموع ، لا يمكن لأحد أن يبدله أو يزيد فيه إلا علم ذلك لتغربه وانتشاره :

فمن ذلك ان قلنا لهم أجمعت الأمة على ان الله تعالى لا يجوز عليه ما يجوز على الخلوقين من التحيز والاتصال والانفصال في الصورة والجوارح والجهات والحدود والهيئة وغير ذلك من آلات الحدث (1) ...

ا بقية أخبار سنة 501 ]

الأ ا « وعزل (2) تاشفين بن سليمان (3) عن قرطبة . وولاية محمد بن سليمان (4) إياها .

<sup>1)</sup> بنقطع النص هنا ، وقد سقطت من هذا الموضع ورقة أو اكثر .

 <sup>2)</sup> بقية أخبار هذه السنة في الورقة ( 3 أ ) ، والأصل كثير الاضطراب فى ترتيب السنين مما حملنا
 مل نحمر نظامه واتباع التسلسل التاريخي على قدر ما استطعنا .

<sup>(3)</sup> كان عامل قرطبة في سنة 501 التي وقعت فيها غزوة أقليش هو « ابن أبي رنغي » على ما ذكر ابن المطان نفسه في حديثه السابق عن تلك الغزوة – وهو الذي يسميه ابن عداري « ابن أبي رنق » ويسميه ابن أبي زرع في روض القرطاس « محمد بن أبي زلفي » ( ص 158 ) ، ولم يسبق أن ذكر ابن المطان أن هذا العامل عزل عن قرطبة وأن واليها بعده هو تاشفين بن سليمان المذكور هنا . على أن ولاية باشمين هذا لقرطبة يؤكدها لنا كذلك صاحب كتاب « مفاخر البربر » ( ص 18) وهو يزيدنا على اسمه كتبه : « أبا محمد ، ويسميه القائد جاعلا إياه بعد أبي محمد مزدلي بن سلنكان .

<sup>4)</sup> لعله هو الذي جاء في قائمة ولاة قرطبة في « مفاخر البربر » ( من 81 ) باسم « القائد أبي عبد الله بن نونان » .

والعيامين في ها ه السنة المستظهر <sup>(1)</sup> بالله نعالي كل كان . وأمير إفريقيه على بن يميى بن تميم <sup>(2)</sup> .

### باب أخبار سنة ثلاث وخمسمالة:

# إ غزوة طلبيرة إ

\* فمنها الجهاد ، وذلك في غزوة طلبيرة وفتحها (3) ، وذلك بأن تحرك على المراه بوسف غازيا في حفل عظيم من الجند والملثمين وجماعة المطوعين نحو طلبيرة ، هوصلوا إليها ضحوة يوم الخميس الثالث عشر من الحرم من السنة المذكورة ، هفاداوها دالك اليوم ، واحترس (4) الناس المدينة ليلة الجمعة ، ثم أصبحوا فقاتلوها أشد هال ، واحتهد (5) الكفار في الدفاع وكان الوصول إلى سور المدينة يعسر بسبب الوادي المتصل بسورها ، إلى أن خرق المسلمون السد ، فسرب الماء عن السور ،

هو أبو العباس أحمد الملقب بالمستظهر بالله ، بويع بالخلافة بعد وفاة أبيه المقتدي بالله عبد الله
 اس أبي العباس محمد بن الخليفة القائم بأمر الله سنة 487 ، وتوفي سنة 512 .

<sup>2)</sup> ولي على بن يخيى بن تميم بن المعز الصنهاجي على إفريقية سنة 509 وتوفي سنة 515 ، وعلى هذا هؤمه أدس صحيحا ما يذكره ابن القطان من أنه كان أميراً في تلك السنة ( 501 ) ، والمعروف أن تميم بن المعر بن باديس جد على هذا هو الذي كان في ذلك الوقت لا يزال أمير إفريقية إذ أنه توفي سنة 502 و خلفه ابنه خيى الذي ولي الامارة حتى سنة 509 ثم خلفه ابنه على في تلك السنة ولا نظن مثل ذلك يغيب على مؤرخ للمغرب كابن القطان ، ولعل التبعة في مثل هذا الخطأ إنما تقع على الناسخ أو ربما كانت ترجع إلى الاضطراب في ترتيب الحوادث التاريخية على نسق السنين .

<sup>(3)</sup> عن غزوة طلبيرة المذكورة انظر كذلك الحلل الموشية (ص 85)؛ وروض القرطاس ص 171؛ وابن عذارى : البيان المغرب القسم المرابطى 52؛ وقد استفاد أويثي من الاخبار الجديدة التى أمدنا بها ابن عذارى وابن القطان فى كتابة بحث جيد حول هذه الغزوة وقارن ذلك بما كتبه المؤرخون المسيحيون (انظر مقاله عن العلى بن يوسف ... » ص 82 - 85 وكذلك مقاله الروض القرطاس والمرابطون دراسة نقدية » . مجلة إسبريس سنة 1960 (عس 513) ، انظر ص 535) .

<sup>4)</sup> كذا في الأصل ، وأظن الصواب « واحتوش » أي أحاطوا بها .

<sup>5)</sup> في الأصل : واشتهد .

وتداعي الناس على القتال ، وكان ابن حمدين (١) يعرص الباس على الجا. والاجتهاد .

ولما تُلِم السد ، وقل ماء النهر بإزاء الباب - وذلك يوم السبت - اقتحم المسلمون عليهم ، ودخلوها عنوة ، وقتلوا جميع من فيها من النصارى ، واستنقذ من المسلمون عليهم من أسارى المسلمين . ولجأ بعض النصارى إلى قصبتها ، وتحصنوا فيها إلى أن جن عليهم الليل ، فتلثموا وخرجوا على خيولهم فارين على وجوههم ، فتبعهم المسلمون وتطرفوهم (2) ، ثم صاروا إلى حصن « قنالش » ودخلوه عنوة . فهذه أيضا لهم غزوة وفتح ثان .

وكانت في شوال من هذه السنة غزوة أخرى قتل فيها ألف من المسلمين ، وحرقت إحدي وستون قرية .

# [ إحراق كتاب « الإحياء » ]

ومن أحبار هذه السنة إحراق كتاب « الإحياء » : (3)

في أول عام ثلاثة وخمسائة عزم (4) على بن يوسف - عن إجماع قاضي قرطبة أبي [ عبد الله محمد بن ] (5) على بن حمدين وفقهائها - على إحراق كتاب أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى المسمى بـ « الإحياء » ، فأحرق في

هو أبو عبد الله محمد بن على بن عبد العزيز بن حمدين التغلبي ، قاضي الجماعة بقرطبة ، ولد في سنة 439 ، وتولى القضاء في قرطبة سنة 490 ، وكانت وفاته ، سنة 508 ( وسيذكره ابن القطان في وفيات هذه السنة ) انظر ابن بشكوال : الصلة ترجمة 1254 .

<sup>2)</sup> لم يرد الفعل متعديا ، وإنما يقال « تطرف عليه أي غار » .

<sup>3)</sup> عن إحراق المرابطين لكتاب « الإحياء » انظر الحلل الموشية ص 104 - 105 ؛ وكذلك كتاب أويثي : تاريخ الدولة الموحدية 583/2 - 586 وانظر كذلك الوثيقة التي نشرها الدكتور حسين مؤنس حول دلك في مقاله « نصوص سياسية عن فترة الانتقال من المرابطين إلى الموحدين » - صحيفة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد - المجلد الثالث سنة 1955 ص 107 - 113 والمراجع المذكورة .

<sup>4)</sup> في الأصل عمر .

<sup>5)</sup> زيادة تقتضيها صحة الاسم.

يهية مستمده ما على الدار، العربي على هيئته بجلوده بعد إشباعه زيتا . وحطير الدال، عامه من أماد الدار ، ونقلت كتبه إلى حميع بلاده آمراً بإحراقه حيثا وجد وأساب منه لسبغ (1) من أيدني أستحابها كان معول العزالية عليها ، منها هدان، مدول بن ياسين (1) توعده على بن يوسف على إحضاره ، فأحضره له . وهذا الطاب، المادور ، ومنها « كتاب ابن العربي (1) حمله مع نفسه إلى الجزيرة 1 ، الهيزاء ام أمر زمله في الماء ، فحل معظمه ، وفقد سائره ، وتوالى الاحراق على الدورة على الدورة على الدورة على الدورة منه ببلاد المغرب بقية ذلك العام .

المنت :

وقا. كان إحراق هؤلاء الجهلة لهذا الكتاب العظيم الذي ما ألُّفَ مثله سببا

الأصل : سخا .

<sup>(</sup>ع) هو أبو عدر مبدون بن ياسين العنهاجي اللمتوني ، أصله من صحراء المغرب وسكن المرية ، وحي بالروايه والسحارة وحمع الكتب ، وكانت له رحلة حج فيها وسمع بمكة صحيحي مسلم والبخاري ، في حاد إلى الأعدلس فسمع الناس منه بإشبيلية وغيرها ، وكان ممن حدث عنه ابن حبيش وابن بشكوال وأبو بحر ابن حبر وابن سعادة وتوفي بإشبيلية سنة 530 ( انظر ترجمته في التكملة لابن الابار ، رقم 1137 ، طل ، حوديرا ) و وقد ذكره أبو البيذق في موضعين من كتابه عن أخبار المهدي ( ص 84 ، 128 ) ، ويهم ما مااه البيدق أنه كان إلى جانب علمه وعنايته بجمع الكتب من كبار قواد المرابطين و عطمان ر مالامهم ، وهو الذي يني حصن تاسغيموت الذي كان من جملة الحصون التي أدارها المرابطون مول مواقع الموحدين لكي يتخلوا منها مراكز لمهاجمتهم .

<sup>(3)</sup> هو الفقيه المشهور أبو بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي المعافري الإشبيلي ، ولد سنة المماه ورحل إلى المشهور أبو بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي المعافري الإشبيلي ، ولد سنة 403 و المحار و المعروف . وصحب ببغداد من علمائها أبا بكر الشاشي وأبا حامد الغزالي وعاد إلى الأندلس سنة 493 ، فلد على بلده إشبيلية بعلم كثير وتولى القصاء بإشبيلية ثم صرف عنه ، وكانت وفاته سنة 543 بالمغرب ، ودفن بفاس و مؤلفاته كثيرة نشر بعضها ( انظر في ترجمته : ابن بشكوال : الصلة ، ترجمة 1297 و ابن فرحون ; الديباج المذهب من الأ2 - 284 و ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب 141/4 و ابن سعيد : المعرب المعرب عدم 105 و النباهي : المرقبة العليا من 105 - 107 : ابن حلكان ؟ وفيات الاعيان 296/4 - 297 و المقربي : نفح الطيب 25/2 - 43 ) .

لزوال ملكهم ، (1) وانتثار سلكهم ، (2) واستنصال شأفتهم على يد هذا الأمير العزيز القائم بالحق ، المظهر (3) للسنة ، المحيى للعلم ، نصر الله تعالى لواءه ، وكبت أعداءه .

# ا لقاء الغزالي وابن تومرت ]

وعندي في [ ذلك ] (4) حكاية طريفة . وهي هذه (5) :

أخبرني الشيخ الفقيه أبو محمد عبد الله بن رحمن العراقي رحمه الله تعالى عن بعض أشياخه <sup>(6)</sup> قال :

أخبرني الحاج الصالح المسن فلان من اهل فاس قال : كنت في حلقة أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى التي حلقها للتدريس . فجاء ذات يوم رجل كث

أي الأصل : ملكه .

<sup>2)</sup> في الأصل: سكله.

أ في الأصل : المطهور .

<sup>4)</sup> زيادة يقتضيها السياق .

أول لقاء ابن تومرت للامام أبي حامد الغزالي اختلف المؤرخون ، فمنهم من يثبت ذلك مثل ابن المعلمان هنا وابن صاحب الصلاة (كا نقل عنه صاحب الحلل الموشية ص 104) وابن أبي زرع ( روض القرطاس 172) والسلاوي ( الاستقصا882) وابن خلكان ( وفيات الاعيان 646) والزركشي ( تاريخ الدون ص 20) وابن أبي دينار ( المونس في اخبار إفريقية وتونس ص 107 حيث يذكر ان ابن تومرت لازم الغزالي ثلاث سنين ) ؛ ومنهم من يشير إلى هذا اللقاء في تحفظ لا يخلو من الشك مثل عبد الواحد المرا دشي ( المعجب ص 245) وابن خلدون ( العبر 6/225) والنويري ( نهاية الارب – الجزء الخاص بهار بخ المغرب والأندلس ، نشر و ترجمة المستشرق الأستاذ جاسبار رميرو في مجلة المركز التاريخي للابحاث المناصة بمملكة غرناطة – سنة 1918 ص 187 - 188) ؛ ومنهم من انكر هذا اللقاء مثل ابن الاثير ( الكامل 1978) . وقد و في هذه المسألة حقها من البحث الاستاذ أويثي في كتابه « تاريخ الدولة الموحدية » ( - 32 الموري ) وانتهى إلى أن قصة هذا اللقاء موضوعة وأن القرائن التاريخية تدل على استحالة وقوع ذلك .

 <sup>6)</sup> أورد الحبر التالي صاحب الحلل الموشية مع خلاف يسير في بعض ألفاظه نقلا عن ابن صاحب الصلاة الذي يرويه عن « عبدالله بن عبدالر حمن العراقي » شيخ مسن من سكان فاس ( الحلل س 104 -105 ) .
 وأورده أيضا الونشريسي نقلاً عن نظم الجمان ( المعبار المعرب 185/12 )

كث اللحية على رأسه كرزى صوف وهو مُحتبِ بكساء . فدخل المدرسة وحياها بالركعتين ثم أقبل إلى الشيخ أبى حامد رحمه الله تعالى فسلم عليه ، فقال له : من الرجل ؟ فقال : رجل من « أهل المغرب الاقصى فقال له : دخلت قرطبة ؟ قال . ١ ، نعم . قال : فما فعل فقهاؤها وكيف حال إخواننا في الله تعالى ؟ فقال بخير . قال : هل انتهى إليهم كتاب الإحيا ؟ قال ؛ نعم . قال ؛ فماذا قالوا عنه ؟ فوجم الرجل وحجل ولازم الصمت حياء . فعزم عليه الشيخ ليقولن ما طرأ (١) . فقال إنه قبيح أيها الإمام ! فاشتدت عزيمته عليه في أن يقول ما طرأ فقال له : القوم جهال مقلدون لم يعرفوا قدره . ورفعوا إلى سلطان العدوة والأندلس في شأنه وأنه ينبغي أن يحرق فأمر بإحراقه ، فجمعت النسخ التي في البلاد منه ، وأحرقت في كل بلد .

قال: فتغير وجه أبي حامد. ومد يديه للدعاء والطلبة يؤمنون ، فقال في دعائه: اللهم مزق ملكهم كا مزقوه ، وأذهب دولتهم كا حرقوه! فقام رجل من الحلقة كان يقال له في ذلك الوقت أبو عبد الله السوسي فقال: ادع (2) الله أيها الإمام أن يجعل ذلك على يدي ؛ فتغافل عنه أبو حامد رحمه الله تعالى . فلما كان بعد جمعة أو نحوها إذا بشيخ (3) [ آخر على شكل الأول ، فسأله الشيخ أبو حامد ، فأحبره بصحة الخبر المتقدم . فدعا بمثل دعائه الأول ، فقال له المهدي : على يدي إن شاء الله ، فقال : اللهم اجعله على يده ! فقبل الله دعاءه . فخرج أبو عبد الله ابن تومرت من بغداد وصار إلى المغرب ، وقد علم أن دعوة الله لا ترد [ .

[ أخبار سنة 508 ]

# « باب أخبار سنة ثمان وخمسمائة :

من ذلك وفاة القاضي أبي عبد الله ابن حمدين (4) لثلاث بقين من المعرم

1

ا) في الأصل : طرى .

<sup>2)</sup> في الأصل : أدعو .

<sup>3)</sup> ينقطع النص هنا ، وقد استكملنا بقيته من « الحلل الموشية » ص 104 - 105.

<sup>4)</sup> هو الفقيه أبو عبد الله محمد بن على بن حمدين الذي سبق أن عرضنا له ( انظر ص 70 حاشية 1 ) .

منها بعد مرضه خمسة عشر يوما بالفواق ، وحزن الناس عليه ، وكان محببا لهم وللمتلثمين ، وكان حاز في المكانة لديهم ما لم يحزه غيره ممن سلف ، وكان جميل الطريقة ساعيا في كل خير : قطع الضرائب والمعاون عن أهل قرطبة ، وسن كل طريقة جميلة وسيرة حسنة ، لأن ابن تاشفين [ كان ] (1) لا يخالفه في شيء ، وكان ذكي الفهم سريع الخاطر ، رقيق الطبع ، فقيها أديبا ، بليغا شاعرا . كاتبا فاضلا ، ورعاً ديناً حذراً من العواقب ، وولاية ولده أبي القاسم (2) القضاء بعده .

ووفاة مزدلي  $^{(3)}$  ، وأبي الأصبغ ابن حزمون  $^{(4)}$  ؛ والأديب أبي الحسن ابن سراج  $^{(5)}$  ، وكان كاتبا شاعرا ، من شعره :

<sup>1)</sup> ريادة يقتضيها السياق.

أبو القاسم أحمد بن محمد بن حمدين التغلبي ، ولد سنة 472 ، وولى قضاء الجماعة بقرطبة
 مرتين ، و نامت وفاته سنة 521 ( انظر ابن بشكوال : الصلة رقم 172 ) .

<sup>1)</sup> هو القائد المرابطي المشهور أبو محمد مزدلي بن سلنكان الذي استرجع للاسلام مدينة بلنسية سله 494 بعد أن استولى عليها « السيد القنبيطور » نحو ثماني سنوات ، وقد تقلب مزدلي في مختلف مناصب الفيادة والولاية بالأندلس ، وكان من آخر هذه المناصب حكم غرناطة وقرطبة والمرية في سنة 504 ، وظل بهود الحملات لجهاد المسيحيين القشتاليين حتى استشهد أخيرا في ميدان المعركة في شوال سنة 508 . فور مارس سنة 1115 م. ) . وذلك بعد حملته المظفرة التي دوخ فيها طليطلة واكتسح بسائطها في سنة 507 . ( مارس سنة 1115 م. ) . وذلك بعد حملته المظفرة التي دوخ فيها طليطلة واكتسح بسائطها في سنة 507 . ( مارس المعلم المرابطي ص 26 ; 29 , 14 - 45 , 56 - 57 , 60 - 61 ) والإحاطة لابن الخطيب 274/3 - 275 ؛ ومقال أويثي : على بن يوسف ... ص . 80 ، 88 ، 90 - 92 ، 110 - 111 ؛ « ومقالنا « وثائق تاريخية جديدة ... » ص . 157 ) .

<sup>4)</sup> أبو الاصبغ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد بن أحمد بن حزمون القرطبي كان فقيها مشاورا في الأحكام حافظا للرأي بصيراً بالفتيا ، وتولى الصلاة بالمسجد الجامع بقرطبة ، ولد سنة 440 ، وتوفى في شعبان سنة 508 ( ابن بشكوال : الصلة ، رقم 795 ) .

<sup>5)</sup> الأديب أبو الحسن أو أبو الحسين سراج بن عبد الملك بن سراج القرطبي ولد سنة 439 ، وأخذ عبد الناس كثيرا ، وكانت وفاته في جمادي الآخرة سنة 508 ( ابن بشكوال : الصلة ، رقم 518 ؛ ابن سعيد المغربي 116/1 - 117 والمراجع المذكورة في هذا الكتاب ؛ ابن الأبار : معجم أصحاب أبى على الصدفي ، رقم 295 ) . وقد روى كل من ابن بشكوال وابن الأبار البيتين المذكورين هنا من شعره مع خلاف يسير في الرواية .

بُثُّ (1) الصنائع لا تحفل (2) بموقعها لآمل شكر الإحسان أو تفرا «الغيث ليس يبالي (1) حيثها انسكبت به الغمائم تربأ كان أو حجرا ١٠٠ب

وهجوم الروم على ميورقة ودخولهم إياها عنوة ، وقتلهم من فيها ، وسبيهم أهلها ، واحتواؤهم على جميع ما فيها بعد حصار شديد ؛ وعمرت مائة وعشرون مركبا ، فوصلت إليها ، فوجدت العدو قد أخلاها <sup>(4)</sup> .

والعباسي في هذه السنة المستظهر كما كان.

وأمير إفريقية يحيى بن تميم (5).

وأمير مصر المستعلى ، ويقال بأن أخاه سمه ، فقام أخوه وتسمى الأمر بأحكام الله ، وأبقى الأفضل على حجابته (<sup>6)</sup>

<sup>1)</sup> في الأصل : بت .

<sup>2)</sup> في الأصل : تجعل .

في الأصل : يتالى .

<sup>4)</sup> عن استيلاء الروم (ويعني بهم هنا أهل جنوه وبيزة وقطلونية ) على ميورقة ثم استرداد المرابطين لها انظر ابن خلدون : العبر 165/4 ، 242/6 ؛ وابن عذارى : البيان المغرب القسم الحاص بالموحدين بيروت 1985 ص 239 ؛ ومقالنا « وثائق تاريخية جديدة » ص 157 - 163 والمراجع المذكورة في دلك الموضع .

 <sup>5)</sup> ولد يحيى بن تميم بن المعز الصنهاجي بالمهدية سنة 457 وولى إفريقية سنة 501 بعد وفاه أبيه تميم ،
 وتوفى سنة 509 مقتولا في قصره ( انظر ابن عذارى : البيان المغرب 304/1 ) .

<sup>6)</sup> هذا النص مضطرب ، ويبدو أن خطأ وقع فيه ، فالمعروف أن الخليفة الفاطمي المستمل وهو أبو القاسم أحمد بن المستنصر بالله وهو سادس خلفاء مصر الفاطميين ولي الخلافة سنة 487 (و كان والده سنة 467) وقتل سنة 496 ، وكان القائم بأمور الدولة في عصره الأفضل شاهنشاه بن بدر الجمالي ، و حلفه ابه (لا أخوه ) الآمر بأحكام الله أبو على منصور ، ولي وهو صبى سنة 496 (وكان مولده في سنة 490) وقتل سنة 524 . والذي نعرفه من المراجع التاريخية أن نزاراً انحا المستعلى نازعه على الخلافة وقال إن أباه المستنصر عهد إليه بها ، فهرب إلى الإسكندرية ودعا لنفسه بها ، ولكن الأفضل هزمه ومزق جيوشه ، ويقال إن المستعلى بهد أن ظفر به في سنة 488 بنى عليه حائطا ، ويزعم أصحابه الذين يدينون بإمامته أنه تحت هذا الحائط حتى يحين موحد خروجه ، ويسمى هؤلاء باسم « النزارية » وطائقتهم هم الذين يعرفون باسم الدروز ،

# [ أخهار سنة ٥٥٥ ]

# باب أخبار تسع وخمسمائة :

و [ من ] (1) ذلك الجهاد في سبيل الله تعالى في غزوة عبد الله بن فاطمة صاحب إشبيلية (2) .

وأمير إفريقية في هذه السنة أيضا يحيى بن تميم المذكور في السنة قبلها . [11] \* باب أخبار سنة إحدى عشرة وخمسمائة :

فمنها وصول الإمام المهدي رضي الله تعالى عنه إلى بجاية (3) ، فأمر بالمعروف ، فنمى أمره إلى العزيز بن الناصر (4) صاحبها ، فهم به ، ثم تركه عصمة

<sup>1)</sup> زيادة يقتضيها السياق .

<sup>2)</sup> عن عبد الله بن فاطمة انظر ص 65 ( حاشية 3 ) ولم تفدنا المراجع الآخرى عن غزوة هذا المقائد في سنة 500 ، وكان قد عوض في أول هذه السنة عن ولاية فاس بإشبيلية ( البيان المغرب – القسم المرابطي ص 62 ) ، على أن ابن عذارى حدثنا في اخبار تلك السنة عن معركة عنيفة بين المرابطين والنصارى ونورد فيما يلى نصه عن ذلك ( ص 61 ) : « وفي سنة 509 ضرب العدو على نظر قرطبة ، فخرج إليه محمد بن مزدلي في عسكره وبادر في الاستعجال لاثره ، فلحق بالعدو ، ونشبت الحرب ، وصبر المسلمون ، فاستشهد محمد بن مزدلي والأمير محمد بن الحاج والأمير أبو إسحاق ابن دانيه والأمير أبو بكر ابن واسينو ، ومات [ من ] الأمراء نحو الثانين من وجوه المرابطين وجملة كبيرة من الحشم وأهل الأندلس ، وذلك يوم الخميس مستهل صفر من السنة المؤرخة ، فكان مصابا عظيما وخطبا جسيما ، واتصل الخبر بأمير المسلمين على فولى قرطبة الأمير أبا بكر يحيى بن تاشفين وهو ابن عمه شقيق أبيه لامه ، فنفذ إليها وقدم عليها » ، ولا نرى في هذا النص ذكراً لاشتراك ابن فاطمة في تلك الوقعة .

<sup>3)</sup> كانت رحلة ابن تومرت إلى بجاية في أواخر سنة 511 على ما يذكر ابن خلكان نقلا عن ابن القفطى ( وفيات 77.5 ) وذلك على خلاف ما يقول ابن أبى زرع من أن ذلك كان في أول ربيع الأول سنة 510 روض القرطاس ص 173 ، وما يذكره ابن خلدون من أن وصوله إلى بجاية كان في سنة 512 ( وحول تحقيق ذلك انظر أويثي : تاريخ المدولة الموحدية 40/1 ) .

 <sup>4)</sup> كذا ، وقد كان صاحب بجاية في ذلك الوقت هو العزيز بالله بن المنصور بن الناصر بن علاء الناس ( أو علناس ) ، ولى بعد اخيه باديس بن المنصور ، وتوفى سنة 515 ( انظر ابن عذارى : البيان المغرب 302/1 - 309 ) ، ولعل ابن القطان نسبه إلى جده .

من الله تعالى تخولته لما ، منحه من إنقاذ البلاد من الجور والفساد ، وتلافى العباد ، ١ قسم فخرج الإمام المهدي رضى الله تعالى عنه من بجاية إلى رباط خارجها وعلى القرب منها يقال له رباط ملالة (١) فكان رضى الله تعالى عنه حافظا عالما بالمذاهب متصوراً المعياً نقاباً ، (٤) فعمر مجلسه الطلبة والصالحون ، فكان رضى الله تعالى عنه مأوى لاهل الخير والعلم ، فكاثر رضى الله تعالى عنه بهم ، وتعلق به هنالك عبد الواحد بن عمر التونسي من فقهاء إفريقية ؛ وكان لا يراه أحد ولا يسمع به إلا أشرب حبه رضى الله تعالى عنه ، حبا وضع الله تعالى عليه وألبسه رداءه ، وصير جميع الخلائق به أحباءه وأوداءه (٤) ، لما اختصه به من العلاء والجلال ، وأهله له من احتياز درجات السنا والكمال .

ولما مات التونسي برباط تلمسان اتفق أصحابه المواظبون لمجلسه أن يجلبوا إلى مكانه الإمام المهدي رضى الله تعالى عنه ، فوجهوا إليه سيدنا الخليفة الإمام أمير المؤمنين ابا محمد عبد المؤمن بن على رضى الله تعالى ، وكان أحد طلبة التونسي المذكور الذين يحضرون معه عنده ، \* ويذكر ويتذاكر مع الطلبة (4).

141

 <sup>1)</sup> في خروج ابن تومرت إلى رباط ملالة انظر ابن خلكان : الوفيات 47/5 و ابن خلدون 227/6 ، وقد
 وصف هذه الرحلة بالتفصيل أبو بكر البيذق ( أخبار المهدي ص 52 ) .

<sup>2)</sup> النقاب بكسر النون هو العلامة .

<sup>3)</sup> في الأصل: أحباؤه وأوداؤه.

<sup>4)</sup> تضاربت أراء المؤرخين في الصورة التي تم فيها التقاء رجلي الدولة الموحدية ابن تومرت وعبد المؤمن وفي مكان هذا اللقاء . انظر حول ذلك القصة المفصلة التي يرويها البيذق ( ص 55 - 57 ) وابن أبي زرع : روض القرطاس 172 ؛ وابن خلدون : العبر 227/6 ؛ والنويري : نهاية الأرب ص 188 .

ويذكر أويثي في بحثه لهذه المسألة أن ذلك اللقاء كما يصوره لنا ابن القطان هنا أقرب إلى المعقول من تلك القصة المسرحية المصطنعة التي ابتدعها البيذق . وابن خلدون يتفق مع ابن القطان في مجمل هذا الخبر . ( انظر تاريخ الدول الموحدية 43/1 - 46 ) .

ر أخيار سنة ١١٥ ع

····

ثم هاجر الإمام رضى الله تعالى عنه ، وحل بجبل إيجيليز ، (1) ومع ذلك اتصل بعلى بن يوسف أن أهل قرطبة قاموا على الملثمين وأخرجوهم . وخاطب أهل قرطبة مخاطبة تفزيع (2) وتهديد ، فلما لم يؤثر فيهم التهديد نهض إليهم فى السنة التي بعد هذه (3) .

وأقام الإمام بجبل إيجيليز (1) ثلاثة أعوام يدرس العلم ، ويهاجر إليه الد معداء ، ويعلم المهاجرين ، ويخاطب القبائل رضى الله تعالى عنه . والعباسي في هذه السنة المسترشد بالله تعالى (4) .

وفي هذه السنة مات أمير إفريقية على بن يحيى بن تميم ، وولى ولده حسن . (<sup>5)</sup> ولم يكن في أمره يحسن الطريقة إلى أن دخل عليه الروم المهدية

<sup>1)</sup> في الأصل: الجبلين

<sup>2)</sup> يمكن ان تكون كذلك : تقريع .

لم يرد قبل ذلك بيان السنة التي يسرد المؤرخ حوادثها ، على أنها واضح من السياق أنه يعنى
 منة 515 كم أثبتنا في العنوان الذي أثبتناه بين الحاصرتين .

 <sup>4)</sup> هو أبو منصور الفضل الملقب بالمسترشد بالله بن الخليفة أحمد المستظهر بالله ، بويع بالحلافة
 بعا. موت أبيه في شهر ربيع الآخر سنة 512 ، وكانت وفاته في سنة 529 ، ومولده في حدود سنة 485 .

<sup>6)</sup> الحسن بن على بن يحيى بن تميم بن المعز الصنهاجي . ولد بمدينة سوسة في رجب سنة 502 ، وحهد إليه أبوه بالأمر في حياته ، فلما توفي سنة 515 بويع بإمارة إفريقية ، وما زال حتى دخل عليه المهدية نمسارى صقلية في أيام ملكها رجار الثاني في سنة 543 ، فالتحق الحسن بعرب رياح وكبيرهم محرز بن رياد ثم أراد الرحيل إلى مصر ليلتجئ إلى الخليفة الفاطمي الحافظ فأرصد له جرجى صاحب أسطول رحار ، فأجاز إلى بونة ثم إلى قسنطينة ومنها إلى الجزائر وما زال بها حتى فتحها عبد المؤمن بن على المهدية الموسنة 547 ، فوالاه الحسن ولحق به وصحبه إلى افريقية في غزاته الأولى التي استخلص فيها المهدية من أبدي النصارى سنة 555 ، ثم في غزاته الثانية سنة 557 ، وأقام الحسن بالمهدية بعد أن أقطعه إياها همد المؤمن ، ثم استدعاه يوسف بن عبد المؤمن إلى حضرة ملكه مراكش ، فارتحل باهله إلها ، وهو أخر من ملك إفريقية من أسرته ، وعلى يده انفرض دولهم .

سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة <sup>(1)</sup>.

« وفيها مات الأفضل (2) وزير المستعلى صاحب مصر والأمر بأحكام الله ، ١١١ وذلك أن الأمر بأحكام الله لما أبقى الأفضل على حجابته قبل له : مالك ملك مع الأفضل! فدس له رجالا وأمرهم بقتله . ووعدهم بالعطاء الجزيل ، وَكانوا مجهولين ، فلما كان عام أربعة عشر رصدوه فى زقاق ضيق كان متى خرج خطر عليه ، وكان في الزقاق فرن ، فلما أحسوا بأنه قرب من الفرن خرجوا من الفرن فقتلوه ، وبادرهم الرجال فقطعوا بالسيوف ، وسار الأفضل إلى داره وبه رمق ؛ فلما علم الآمر بالأمر جاءه وكأنه زائر له ، فخرج عنه الناس ، وبقى معه وحده ، فقيل إنه جعل (3) على وجهه مخدة ، وقعد عليه حتى طفئه ، (4) ولم يخرج من عنده إلا وهو قد مات ، فقدم رجلا للحجابة (5) ....

<sup>1)</sup> عن فتح رجار ملك صقلية النصراني للمهدية انظر ابن عذارى : البيان المغرب 313/1 ا ابن خلدون : البيع 162/6 : ابن خلكان : وفيات الاعيان 217/6 - 218 ؛ النويري : نهاية الارب ( نشر جاسبار رميرو ) 166/2 - 168 ؛ ابن الخطيب : أعمال الاعلام ( القسم الخاص بشمال افريقيا ) بتحقيق الدكتور أحمد مختار العبادى والأستاذ محمد إبراهيم الكتاني ط. الدار البيضاء 1964 ص 131 ، والترجمة الاسبانية ( رافاييلا كاستريو ) ص 87 والمراجع الواردة في الحاشية .

<sup>2)</sup> هو الأفضل شاهنشاه أمير الجيوش أبو القاسم بن بدر الجمالي الأرمني وزير مصر ومدبر ممالكها ، ولى الحجابة بعد موت أبيه في أيام الخليفة المستعلى الفاطمي ، واستبد بالمملكة حتى توفى المستعلى ، فول الخلافة بعده الآمر بتدبير من الأفضل ، وقام الحاجب بالحجر على الخليفة متبعا في ذلك سيرة أبيه مع المستنصر والمستعلى من قبل ، وما زال حتى ضاق الآمر بذلك فدبر مؤامرة لقتل الأفضل ( انظر ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة من عبيال الأفضل .

<sup>3)</sup> في الأصل: عمل ، ولعل الصواب ما أثبتنا .

أي ازهق روحه .

<sup>5)</sup> ينقطع النص هنا ، إذ يلي ذلك خرم لا ندري عدد الاوراق التي ذهبت فيه ، على أن الذي نعرفه من كتب التاريخ المصري أن الخليفة الآمر استوزر بعد قتل الأفضل أبا عبد الله المأمون بن البطائحي ( انظر ابن تغرى بردي ، النجوم الزاهرة 229/5 ) ، ولكن الآمر لم يلبث أن قبض على المأمون هذا و مل أخيه المؤتمن سنة 519 وصادر أموالهما ثم قتلهما ( وانظر حول اغتيال الأفضل والاحداث التي تبعت ذلك كتاب الدكتور حسن إبراهيم حسن : تاريخ الدولة الفاطمية الطبعة الثانية ص 173 - 175 والمراجع المذكورة في ذلك الموضم ) .

1 ا عن (1) أبي هريرة قال : قال رسول الله عَلَيْكُ : صنفان من أهل النار لم أرهما : 1 (2) قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات ، رئوسهن كأسنمة (3) البخت (4) المائلة ، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها (5) .

وقوله صلى الله تعالى عليه وملائكته الكرام وسلم لأبي هريرة رضى الله تعالى عنه: إن طالت لك مدة أوشكت (<sup>6)</sup> أن ترى قوما يغدون فى سخط، ويروحون في لعنة، في أيديهم مثل أذناب البقر سياطا كانت عندهم ليست عند أحد سواهم (<sup>7)</sup>.

و من ] نعمه (8) رضي الله تعالى عنه عليهم ما أخذهم (9) بقراءة

ا) قام الأستاذ ليفي بروفنسال بنشر قطعة من هذا المخطوط تبدأ بهذه الورقة (رقم 9) حتى وجه الورقة (رقم 9) حتى وجه الورقة (رقم 4) مع ترجمة إلى الفرنسية وتعليقات ، وذلك تحت عنوان « ست قطع مخطوطة من تاريخ محهول المؤلف لظهور الدولة الموحدية » ، ونشرت هذه المجموعة من النصوص في مجلد احتوى على بعض الدراسات الاستشراقية وأهدي إلى ذكرى العالم الفرنسيي رينيه باسيه ، ط . باريس سنة 1925 .

(Lévi-Provençal : Six Fragments inèdits d'unechronique anonyme du début des Almohades , Mélanges René Basset , t. Il, pp. (335-393) .

2) ما بين الحاصرتين تتمة الحديث المنسوب إلى النبي (صلعم) وقد استكملناه مما جاء في كتاب « أعز ما يطلب » لمحمد بن تومرت المهدي ( نشر لوسياني وتقديم جوند تسيهر – الجزائر سنة 1903 من 260 في الفصل المعنون له بقوله « باب في بيان طوائف المبطلين من الملثمين والمجسمين وعلاماتهم » . ه الفلم هذا الحديث أيضا في كتاب جلال الدين السيوطي ؟ الجامع الصغير ، بشرح عبد الرؤوف المناوي : ه من القدير 208/4 - 209 ( ط . القاهرة سنة 1938 ) .

- في الأصل : رؤسهم كاسنة .
  - 4) هي الابل الخراسانية .
- 5) لم يذكر هنا تمام الحديث ، وبقيته : وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا .
  - 6) في الأصل: أو شككت.
  - 7) ورد هذا الحديث أيضا في كتاب ﴿ أعز ما يطلب ﴿ ص 260 261 .
    - 8) في الأصل : ونعم .
    - 9) في الأمسل: والخذهم.

حزب واحد منه في كل يوم إثر صلاة الصبح بعد (۱) حزب من القرآن ، وهو سفر جعلد (۲) يحتوي على معرفة الله تعالى والعلم بحقيقة القضاء والقدر والإيمان والإسلام والصفات وما يجب لله تعالى وما يستحيل ويجوز عليه والإيمان بما أخبر به النبي عين وملائكته الكرام وسلم بما طريقه الإخبار بما أعلمه الله تعالى من غيبه ، ولمع من «أصول الدين ومعرفة المهدى وأنه الإمام ، ووجوب الإمامة ، ۱ ۱ ب وما يجب له من التعزيز والتوقير وأن الهجرة إليه واجبة لا يحول بينها وبين أحد من المسلمين أهل ولا ولد ولا مال ، وأن من سمع بأمره وجبت عليه الهجرة إليه . ولا عذر له بوجه من الوجوه ، ويكفر من لم يصل إعليه ] ((3) ولم يطعه ، وذكر لهم فيه الآداب بينهم ، وعلامة المؤمن ، وما يجب على المؤمن فعله من الأمر المم فيه الآداب بينهم ، وعلامة المؤمن ، وما يجب على المؤمن فعله من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وآخي بينهم فيه ، وذكر لهم علامة المنافقين وبينها بالموضح بيان ، وجعل القتل في ثمانية عشر صنفا كالكذب والمداهنة وأمور يطول الكتاب بذكرها ؛ وحفظهم إياه ورباهم به وسهل عليهم التعليم بنفسه وباعيان أصحابه . وجعل على كل عشرة نقيبا (4) .

ÇK.NI

<sup>1)</sup> في الأصل : بعد اثر .

<sup>2)</sup> لعل ابن القطان يعنى بهذا السفر كتاب « أعز ما يطلب » الذي سلفت الاشارة إليه كما يدل على ذلك نص عبد الواحد المراكشي في المعجب ( ط. سعيد العريان ) ص 255 و كتاب الحلل الموشية من 109 . وانظر مناقشة الدكتور احمد مختار العبادي لحقيقة هذه الكتب التي كان ابن تومرت يعنى بأخاه الموحدين بقراءتها وتدارسها في مقاله « دراسة حول كتاب الحلل الموشية » ( مجلة تطوان العدد الحامس – سنة 1960 – ص 157 والحاشية رقم 72 - 73 ) .

<sup>3)</sup> في الأصل: يصلى وما بين الحَاصِرتين زيادة يقتضيها السياق.

<sup>4)</sup> ورد فى كتاب « المقتبس من كتاب الأنساب فى معرفة الأصحاب » ( أصحاب ابن تومرت ) الذي نشره ليفي بروفنسال ضمن مجموعة من الوثائق الموحدية تفصيل وافي لهذه الطبقات ( انظر من عمو 32 - 48 ) . كذلك جاء فى كتاب « الحلل الموشية » نقل يكاد يكون بالحرف لمعظم هذا النص لطبقات الموحدين ، إلا أنه جعلها ثلاث عشرة طبقة لا أربع عشرة كما هو هنا ( انظر ص 89 من النص العربي ، وتعليق أمبروسيو أويتيى فى ترجمته الاسبانية للحلل ص 130 - 131 هذا والنص الذي يورده ابن القملان حول هذا الموضوع إنما هو على الارجح مما نقله عن المؤرخ أبي يحيى اليسع بن عيسى بن حزم كما سنرى من تعليق ابن القطان عليه فيما بعد .

## ا طبقات الموحدين ا

فالصنف الأول: العشرة ، يعنى أهل الجماعة .

والثاني : أهل خمسين .

والثالث: أهل سبعين.

والرابع: الطلبة.

والخامس: الحفاظ، وهم صغار الطلبة.

والسادس: أهل \* الدار . 1 101

والسابع: هرغة.

والثامن: أهل تينملل.

والتاسع: جدميوة . (١) .

والعاشر: جنفيسة.

والحادي عشم: هنتاتة.

والثاني عشر: أهل القبائل (2).

والثالث عشر : الغِرَّات (3) ، وهم الأحداث الصغار الأميون . وهم الأحداث الصغار الأميون . وخل ٧١ ملعان

أ ف الأصل : جدميرة .

عبد الواحد المراكشي : المعجب ص 425 ) .

 3) قرأ ليفي بروفنسال هذه الكلمة « الغزاة » ، وترجمها بلفظ champions وفسرها بأنهم الحرس الحاص للإمام ، وقد نقل عن ليفي بروفنسال ذلك من اعتمد عليه من الباحثين ، مثل أويثي في ترجمته للحلل الموشية ( ص 130 ، حاشية رقم 5 ) ، بل أضاف هذا إلى ذلك أنه يعني الرماة arqueros ولكنا لا ندرني كيف يكون « الغزاة » هم الاحداث الصغار الأميين على ما جاء في تفسير ابن القطان نفسه ولا كيف يضعهم المؤلف في الطبقة الأخيرة إذا كانوا هم حرس الإمام الخاص، ومن رأينا أن كل هذه التخريجات إبعاد في التأويل أدى إليه خطأ في قراءة الكلمة ، إذ أن الصواب فيها ٥ الغرات ٥ جمع غر وهو المسى الصغير . وا خل مده من هذه الأصناف رتبة لا يتعداها إلى غيرها لا في السفر ولا في المدر وأحدهم في تارك امتثال أمر من يسمع أمره بالقتل ، وبايعوه (1) على هذا ، ونان برمن الله تعالى عنه يعظهم في كل وقت ويذكرهم ، ومن لم يعضر أدب ، فإن تمادت قتل ، وكل من لم يتأدب بما أدب به ضرب بالسوط المرة والمرتين ، فإن ظهر منه عناد وترك امتثال الأوامر قتل ، ومن داهن على أخيه أو أبيه أو ابنه أو من يكرم عليه قتل ، وشدد في المعاملة ، وضبط « أمرهم مها فانضبط . وأقاموا على ذلك مدة يتستامع الناس تقلب أحوالهم فيها .

## وقال ابن الراعي :

لما أحق الله الحق ، وأبطل الباطل - يعنى في المذاكرة التي كانت بأغمات (2) - خلع الإمام المهدي رضي الله تعالى عنه مبايعة على بن يوسف عن أعناق تابعيه وأصحابه ، وأعلن الجميع بخلعه ، وكان بعضهم يبرح به في المساجد .

### قلت :

أما ما ذكره اليسع (3) من أمر السبعين فلا أعرفه ولا أراه صحيحا ،

رور وورس معمرو

أي الأصل : ويا عيوه .

<sup>2)</sup> لعل ابن الراعي يشير بهذا النص إلى ما وقع بأغمات وريكة حينا حلها محمد بن تومرت في طريقه من مراكش ، إذ يقول البيذق إنه كان يقرئ في نفس هذا المسجد أيضا فقيه يدعى عبد الحق بن ابراهيم كان يضيق بالمهدي ويحسده « وأقبل إليه فأفحمه المعصوم ، وقامت أغمات فرقتين : مؤمن وكافر ... » ( أخبار المهدي ص 70 ) .

<sup>3)</sup> هو أبو يجيى البسع بن عيسى بن حزم بن عبد الله بن البسع الغافقي الجياني البلنسي ، سكن المرية و مالقة ، ثم كتب لبعض الأمراء في شرق الأندلس ، وقد رحل البسع إلى المشرق في سنة 560 واستقر ، واتصل بصلاح الدين الأيوبي الذي قربه إليه وكان يكرمه ويشفعه في حوائج الناس ، وتوفى البسع بمصر سنة 575 . وقد ألف كتابا سماه « المغرب في أخبار محاسن أهل المغرب » جمعه للسلطان صلاح الدين ابن أيوب ، وقد نقل المقري عنه في عدة مواضع من نفح الطيب وكذلك صاحب « الحلل الموشية » ابن أيوب ، وقد نقل المقري عنه في عدة مواضع من نفح الطيب وكذلك صاحب « الحلل الموشية » ( انظر ترجمته ونقولا عنه في النفح 127/1 ، 164 ، 208 ، 265 ) و 672 ، 379/2 ، 184 ، 397/3 ، 314/4 ، وابن الابار : التكملة ، ترجمة 2115 ؛ ومعجم أصحاب أبي على الصدفي ، ترجمة 315 ؛ وبونس ح

وإنما أعرف العشرة الجماعة وأهل الخمسين وسبعة هم أهل مشورته ، وأما العشرة فقد مر ذكرهم (1) .

## وأما الخمسون فهم:

أما من قبيل هرغة فستة رجال ، أبو مروان عبد الملك بن يحيى وأبو زيد عبد الرحمن بن سليمان ، وإسحاق – ولم أجد اسم أبيه – وأبو زكريا يحيى بن يومور ، ويعزى (2) بن مخلوف ، وأبو زيد عبد الرحمن بن داود (3) .

اا أ ا وأما من قبيلة تينملل \* فأربعة عشر ،  $^{(4)}$  وهم : أبو عمران موسى بن سليمان القاضي ،  $^{(5)}$  وأبو عبد الرحمن ، وسواجات بن يحيى ، وأبو بكر ابن يزامارن ، وأبو محمد عبد العزيز - V أدري ابن من - وعلي بن يامصل ، والحاج موسى ، ويحيى أغوات ، وعبد الله بن ينساك ، والقاسم بن محمد ، ويوسف بن مخلوف ، وأبو على يونس .

وأما من قبيلة هنتاتة فثلاثة : (6) أبو يعقوب يوسف بن وانودين ، وداود بن عاصم ، وأبو محمد بن واحدان .

بويجس: المؤرخون والجغرافيون الأندلسيون، رقم 196، ص 242؛ وجونثالث بالنثيا: تاريخ
 الفكر الأندلسي ( ترجمة الدكتور حسين مؤنس)، ص 242؛ الحلل الموشية ص 62، 82، 107، 132،
 138 - 139 : 146

<sup>1)</sup> سبعود ابن القطان للحديث عن العشرة فيما بعد .

<sup>2)</sup> في الأصل : يعزاء ، والتصويب عن كتاب البيذق .

 <sup>3)</sup> يبلغ عدد أهل الخمسين من قبيل هرغة على ما ذكر البيذق في كتاب الأنساب (ص 33-34)
 غانية بدلا من السنة المذكورين هنا .

<sup>4)</sup> هم تسعة عشر على ما ذكر البيذق ( ص 34 ) ، وهناك خلاف بين المؤلفين في أسماء هؤلاء .

جو صهر عبد المؤمن بن علي خليفة المهدي ابن تومرت ومتولى القضاء له ، وسنترجم له عند
 ورود اسمه بين قضاة عبد المؤمن .

 <sup>6)</sup> في كتاب البيذق اسمان فقط ، وقد جاء اسم الثلاثة هكذا : أبو عبد الله محمد بن ويكلدان وعدد الكريم ويعقوب أفغو .

وأما من جِدميوة (1) فرجلان : أبو محمد يعيش ، وأبو حرب .

وأما من جنفيسة فأربعة : أبو إسماعيل ، وأبو زيد عبد الرحمن بن رحو ، وعبد الله بن الحاج ، وأبو سعيد يخلف بن الحسين (2) .

وأما من القبائل فرجل واحد: وهو عبد الرحمن بن ينومر (3).

وأما من هسكورة فثلاثة : إسحاق بن يونس ، وعبد الله بن عبيد الله ، وأبو عبد الله بن أبي بكر « المعروف بابن يندوس (4) .

وأما من صنهاجة فثلاثة : أبو محمد الجراوي ، ويحيى بن وسنار <sup>(5)</sup> .

وأما من الغرباء (<sup>7)</sup> فخمسة : أبو يعقوب اللمطي ، وأبو زكرياء يحيى الدرعي ، وعبيد الله بن يوسف الزناتي ، وسليمان الجزولي ، وابراهيم بن جامع . هكذا عددهم ابن صاحب الصلاة في كتابه (<sup>8)</sup>

ا) في الأصل : جدميرة ؛ وقد أورد البيذق أسماء أربعة رجال هم : أبو محمد العيس بن تماري ،
 وأبو على سحنون بن تماري ، وأبو محمد عبد الكريم بن تماري وأبو محمد سعد الله والد إبرهم .

 <sup>2)</sup> في البيذق أسماء أربعة كذلك ، إلا أن الاسمين الأخيرين هما : أبو اسحاق ابرهيم بن سليمان وأبو زيد عبد الرحمن المعروف بآمازار .

<sup>3)</sup> في البيذق : أبو إبرهم إسحاق بن أبي زيد .

 <sup>4)</sup> في البيذق : المعروف بابن توندوت ، وقد زاد عليهم هذا المؤلف اسما رابعا هو : أبو محمد ههد الحق بن معاد الزناتي .

في الأصل: يحيى بن سنان ، والتصويب عن البيذق ص ( 35 ).

<sup>6)</sup> جاء مكان هذا الاسم الأخير في البيذق : أبو الحسن على بن ناصر .

<sup>7)</sup> لم يشر البيذق إلى هؤلاء الغرباء ، وإنما أضاف إلى قائمته المستدركين بعد التمييز ( ص 35 ) .

 <sup>8)</sup> هو المؤرخ المشهور أبو مروان أو أبو محمد عبد الملك بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم الباجي المعروف بابن صاحب الصلاة الذي ترجم له ابن الأبار ( التكملة ترجمة رقم1726 ) ، وكانت وفاته في اواخر القرن السادس الهجري على خلاف بين الباحثين المحدثين في تاريخ ذلك على وجه التحديد .
 وله الكتاب المعروف باسم a المن بالإمامة على المستضعفين ، بأن جعلهم الله أثمة وجعلهم الوارثين a ، -

فقلت:

وهم على هذا زهاء (١) أربعين أو واحد (٤) وأربعين رجلا ، فأين تمام الخمسين ؟ وعد السبعة الذين قال إنهم رجال مشورته ، ولعلهم منتقون من الخمسين.

قال :

هم : أبو سليمان ، من هرغة ؛ وأبو الحسن ، من أهل تينملل ؛ وأبو وزغيغ بن ياموهل بن ياوجان ، من أهل تينملل ؛ وأبو وايور يغور يبوركن ، من تينملل أيضا ؛ وقطران بن ما غليفة ، من هنتاتة ؛ وأبو محمد سكاته ، وأبو عمران موسى بن واحمدين ، من مزالة ، ومزالة من هنتاتة .

قال ابن صاحب الصلاة:

137-134 00 6. وكان له – رضى الله تعالى عنه – رجال يخدمونه \* في داره ، يسمون أهل الدار (3) من أصحابه ، يختصون به في ليله ونهاره ، وهم المعروفون بأهل الدار .

<sup>=</sup> في تاريخ الدولة الموحدية ، وعلى هذا الكتاب يعتمد المؤرخون المتأخرون مثل صاحب روض القرطاس وابن الأبار وابن الخطيب وابن خلدون وصاحب الحلل الموشية والمقرى ، وقد كان هذا الكتاب يتألف من ثلاثة أجزاء لا يوجد منها الآن إلا الجزء الثاني المحفوظ في المكتبة البودليانية بأكسفورد (رقم 758) وهو يشمل أحداث الدولة الموحدية من سنة 554 ( 1158 م. ) حتى سنة 580 ( 1184 م. ) ؛ وقد وقف على تحقيق هذا الكتاب ونشره مع دراسة شاملة السيد الزميل البحاثة المغربي الأستاذ عبد الهادي التازي ، بيروت ( 1964 ) ، ( انظر عن هذا المؤرخ وكتابه الأستاذ بونس بويجس المؤرخون والجغرافيون الأندلسيون ص 245 - 246 والمراجع المذكورة ) .

أ في الأصل : زهاد ...

<sup>2)</sup> في الأصل إحدى .

<sup>3)</sup> عن أهل الدار قارن ما أورده ابن القطان هنا نقلا عن ابن صاحب الصلاة بما أثبته البيذق ( ص 29 ) ، وفيه زيادة عما هنا واختلاف في بعض الأسماء .

أ مصلهم به : عبد الواحد بن عمر ، وأبو محمد وسنار (1) بن محمد ، وأبو محمد عبد العربز ، وأبو موسى عيسى ، وعبد الكريم أفغو .

..... ه (?) فطالما كنتم في أيام زناتة ، يأتى الرجل إلى داره ، فيجد الزناتي ١١١ مأ ، ره الإيناني ١١١ مأ ، ولا اكتسبعم الخبز إلا في أيامنا ، ولا اكتسبعم المال إلا في دولتنا ! وكلاما كثيراً مثل هذا . فاعترفوا بالخطأ ، واشتغلوا له بغرمه إلى أن استوفاه بعد أن غرم فيه العمى والمباطيل ، ثم كلفهم حصة كثيرة بسلاحها .

باب أخبار سنة ست عشرة وخمسمائة :

من أخبار هذه السنة ابتداء إعلام الإمام المعصوم المهدي المعلوم رضي الله تعالى عنه بإعلان أمره العزيز ومبايعة الناس له .

# مقدمة الأيامه العظيمة بذكر جمليات من أموره الكريمة رضي الله عنه

: <sup>(3)</sup> نسبه

هو محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن هود بن خالد بن تمام بن عدنان ابن سفیان » بن صفوان بن جابر بن عطاء بن رباح بن محمد بن الحسن بن علی ۱۱۱ ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم .

وقيل مثل ذلك سواء إلى عدنان ، فنسب هكذا : عدنان بن صفوان

<sup>1)</sup> في الأصل : وسنان .

واضح أن هذا بقية كلام لمحمد بن تومرت المهدي ، ولم نستطع توجيه هذه العبارات على نحو
 مقبول .

<sup>3)</sup> عن نسب محمد بن تومرت واختلاف الآراء فيه انظر: ابن خلدون: العبر 225/6 ؛ ابن خلدون: العبر 225/6 ؛ ابن خلكان: وفيات الاعيان 45/5 - 46 ؛ ابن أبى زرع: روض القرطاس ص 172 ؛ الزركشي: تاريخ الدولتين من 1 ؛ الحلل الموشية 103 ؛ كتاب الأنساب ص 21 ؛ وانظر كذلك مناقشة أويشي لمحملف أراء المؤرخين القدامى في كتابه « تاريخ الدولة الموحدية » 27/1 وما بعدها.

ابن جابر بن يحيى بن عطاء بن رباح بن يسار بن العباس بن محمد بن الحسن بن على أبي طالب رضي الله تعالى عنهم (۱) .

وقيل إنه رضي الله عنه: محمد بن عبد الله بن وجليد بن يامصل (2) بن حمزة بن عيسى بن إدريس بن ادريس بن عبد الله بن حسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم (3).

وكان والده – رضي الله تعالى عنه – قد لقبته أخته بتومرت ،  $^{(4)}$  ويقال له أيضا الشيخ ، ويقال له أيضا أمغار  $^{(5)}$  . فهو عبد الله ، وتومرت ، والشيخ ، وأمغار .

وعاش والده إلى أن لحقه ببجاية قافلا ، فأكد عليه في القفول <sup>(6)</sup> شوقا إليه ، فلزمه بره ، فقفل رضي الله تعالى عنه .

# ولقبه – رضي الله تعالى عنه :

ورد هذا النسب في كتاب ( الأنساب في معرفة الأصحاب ) ص 21 ، على أن مؤلف هذا الكتاب أتبع ذلك بقوله إن قرابة ابن تومرت وأهل العناية بشأنه لا يعرفونه .

 <sup>2)</sup> في الأصل : مصل ، والتصويب عن كتاب « الأنساب » ؛ وفي العبر لابن خلدون : يا مصال ،
 وهو ينس في هذا الموضع على أنه إنما نقل هذه النسبة عن نفس ما كتبه ابن القطان ( العبر 225/6 ) .

 <sup>3)</sup> يتفق هذا النسب مع ما جاء في كتاب « الأنساب » ، وهو ما أكد مؤلف هذا الكتاب على أنه
 الصحيح .

<sup>4)</sup> في الأصل: يتومرت، وهو يقصد أن اسم تومرت هذا إنما أطلق عليه من أجل ذلك ، أما هذه الكلمة فهي تعني على الارجح ضرباً من الأكسية الجلدية ، ومن الطريف بمناسبة هذه الكلمة البربرية ما دره ليفي بروفنسال عند نشره لقطعة من « نظم الجمان » تتضمن هذا النص ,Mélanges René Basset) د دره ليفي بروفنسال عند نشره لقطعة من « نظم الجمان » تتضمن هذا النص بالمتعة لدى أهل جزر ( p. 369 ) أن الأستاذ رينيه باسيه قد أفاده بأن هناك كلمة قريبة من هذه ما زالت شاتعة لدى أهل جزر كنارياس ، وهي Tamarco ومعناها « كساء من الجلد أيضا » وأنه ربما كانت هذه الكلمة ولفظ تومرت من أصل واحد .

هذه الكلمة هي الترجمة البربرية للفظ « الشيخ » .

أن الأصل : القبول .

وقد وقفت على نسخة صك (1) كتبه رضي الله تعالى عنه للفقيه القاضي على بن أني الحسن الجذامي (2) أوله بعد البسملة والصلاة « أقول وأنا محمد بن عبد الله تومرت وأنا مهدي آخر الزمان » ؛ وتاريخه آخر شهر رمضان المبارك عام أحد عشر (1) وخمسمائة ؛ فجاء من هذا أنه كان يلقب بذلك من قبل .

وَكَانَ رَضَى الله تعالى عنه يلقب في صغره وهو يقرأ في المكتب « أسفو » ، (<sup>4)</sup>

وربما كان المقصود هو أبا الحسن على بن محمد الجذامي البرجي نسبه إلى برجة ( من عمل المربة ) ، و كان مشاوراً في الأحكام ، سمع من أبي على الصدفي ، وتوفى سنة 509 ؛ وقد ذكر له ابن الأبار ، و هما صلبا ضد إحراق كتب الغزالي إذ أفتى بتأديب محرقها وتضمينه قيمتها مما أغضب عليه قاضي قرطبة ابن حمدين ، وربما رجح هذا كون أبي على المذكور هو الذي كتب إليه ابن تومرت الصك المشار إليه هنا ، إذ أن موقفه هذا ضد السلطات المرابطية قد يكون مما قرب بينه وبين ابن تومرت المهدي ( انظر ترجمته في معجم أصحاب أبي على الصدفي ، رقم 253 ؛ وابن الزبير : صلة الصلة ، رقم 153 ) . على أنه يعترض هذا الفرض أن الصك الذي كتب به ابن تومرت كان مؤرخا في سنة 511 ، بينا توفي على بن محمد الجذامي المدنور في سنة 250 على ما دكر ابن الزبير .

إلى الأصل : مك ، ولعل الصواب ما أثبتنا ؛ وتحتمل أن تكون أيضا : ما أو مما .

<sup>2)</sup> لم نهتد الشحصية القاضي على بن أبي الحسن الجذامي هذا ، وقد أشار ليفي برو فنسال في تعليقه على هذا النصر إلى شخص كان يسمى على بن أحمد بن محمد الجذامي ، عاش في سبتة ، وتوفي سنة 532 هـ ( ترجم اله ابن الأبار في المعجم ، رقم 260 ؛ وابن الزبير في صلة الصلة ، ترجمة ، رقم 175 ) . ( انظر 530 من أفر ادها اله ابن الأبل أن هذا القاضي ينبغي ان يكون من أسرة بني الحسن المشهورة التي تولى كثير من أفر ادها القضاء في رية ( مالقة ) بالأندلس والتي ينتسب إليها القاضي ابن الحسن النباهي الجذامي صاحب كتاب المقضاء العليا ، فيمن يستحق القضاء والفتيا » ، وغن نعرف من هذه الأسرة ممن يعتمل أن تكون الإشارة إليه و المرقبة العليا ، فيمن يستحق القضاء والفتيا » ، وغن نعرف من هذه الأسرة ممن يعتمل أن تكون الإشارة إليه على المنس لولا اختلاف الاسم القاضي أبا عبد الله عمد بن الحسن الجذامي المالقي الذي ولى فصاء عر ناطة سنة 515 ، وتوفي سنة 519 ( كتاب المرقبة العليا المذكور ط. ليفي برو فنسال ص (100 م) ) . وربما فأحذ عنه بالإسكندرية سنة 515 ، ولم يحدد ابن الأبار تاريخ وفاته ( انظر معجم أصحاب أبي على العسدفي رقم فأحذ عنه بالإسكندرية سنة 515 ، ولم يحدد ابن الأبار تاريخ وفاته ( انظر معجم أصحاب أبي على العسدفي رقم فأحذ عنه بالإسكندرية سنة 515 ، ولم يحدد ابن الأبار تاريخ وفاته ( انظر معجم أصحاب أبي على العسدفي رقم فأحذ عنه بالإسكندرية سنة 515 ، ولم يحدد ابن الأبار تومرت في أثناء رحلته إلى المشرق .

ن الأصل : إحدى .

 <sup>4)</sup> أشار إلى ذلك أيضا ابن خلدون ( العبر 226/6 ) ، ولو أن هذا اللفظ ورد لديه « أسام. ه ،
 وانظر مادة « محمد بن تومرت » التي اكتبها رينيه باسيه في دائرة المعارف الإسلامية 451/2 43.3 )

ومعنى « أسفو » بالبررية « الضياء » لملازمته إيقاد القنديل في المسجد للقراءة والصلاة .

# وأمه رضي الله تعالى عنه :

من بني يوسف من مسكالة من آهل السوس ، من موضع أصروان يسمج ؛ وبنو يوسف هم أخوال الإمام المهدي – رضي الله تعالى عنه – ، وكانت المه – رضي الله تعالى عنه – قد أعنست . فلما خطبها أبوه وكان فقيرا \* رغبوا في مصاهرته ، فلما ولد الإمام المهدي – رضي الله تعالى عنه – اجتمع عنه أبيه وأمه هدايا كثيرة ، فكان ذلك سببا لغنى (1) والد الإمام المهدي – رضي الله تعالى عنه .

# ومولده رضي الله تعالى عنه :

بموضع يسمى نومكران ، وهو موضع لا ماء فيه ، وإنما يشرب أهله ماء المطر ، وهنالك داره .

وصفته (2) – رضي الله تعالى [ عنه ] :

ربعة ، مفلج الثنايا ، قليل اللحية ، في خنصر إحدى يديه شبه الخاتم من اللحم ، حصور لا يأتي النساء .

# وأخلاقه – رضي الله تعالى عنه :

كان شجاعا ، (3) كريما ، مصمما على الحق ، لا يأخذه في الله لومة لائم ، عالما متمليا من علوم الحديث والأصولين : أصول الفقه وأصول الدين ؟ وكان في صغره ملازما للمسجد ودرس لوحه ؛ ليست له صبوة ولا شهوة ؛ وكان وكان في صغره ملازما للمسجد ودرس لوحه ؛ ليست له صبوة ولا شهوة ؛ وكان وكان أرضي الله تعالى عنه - ينهي عن التقليد وقراءة (4) كتب الرأى \* مجتهداً متبحراً مصيباً في كل الأمور . رضي الله تعالى عنه .

أ في الأصل : الغناء .

<sup>2)</sup> في صفة المهدي انظر كذلك ما جاء في روض القرطاس لابن أبي زرع ص 181.

أي الأصل : سجاعا .

<sup>4)</sup> أن الأصل : وقرأت .

# عصمته رضي الله تعالى عنه:

وهذه الصفة كرامة من كراماته رضي الله تعالى عنه خصه الله تعالى الله عالى الله تعالى الله

فمن عصم وضي الله تعالى عنه: عصمته من أهل الإسكندرية ، فإنه رأى بها مناكر فغيرها ، وأغلظ في أمرها ، فقامت عليه العامة والغوغاء ، فصاروا يقطعون به في طريقه إلى مجلس الطرطوشي (١) - رحمه الله تعالى ولم ينله من السهم على غربته وشحط داره - أكثر من هذا ؛ فلما فقده الطرطوشي بحث عنه حتى أعلم بمكانه ، فقصد إليه وهو في مسجد الأخضر (٤) على ساحل البحر ، فترامى عليه ، وصافحه ، وسأله عن سبب غيبته عن مجلسه ، فعرفه بشأن أولئك الغوغاء ، (٤) وأنه يريد الإياب إلى المغرب ، فودعه - رضي الله تعالى عنه - وانصرف .

<sup>1)</sup> هو أبو بكر محمد بن الوليد الفهري الطرطوشي المعروف بابن أبي رندقة ، ولد في طرطوشة Tortosa سنة 451 ، ودرس في بلده وفي سرقسطة ، إذ كان تلميذاً للفقيه المعروف أبي الوليد الباجي ، وكانت له رحلة إلى المشرق في سنة 476 حج فيها ودرس في بغداد والبصرة ودمشق وبيت المقدس والقاهرة ، واستقر أخيراً في الإسكندرية ، وهو صاحب كتاب « سراج الملوك » الذي انتهى منه لي سنة 516 وأهداه إلى الوزير المصري المأمون البطائحي ، وكانت وفاته في سنة 520 ( انظر في ترجمته المادة الني كتبها عنه الأستاذ محمد بن أبي شنب في دائرة المعارف الإسلامية 378/2 ) والمراجع المذكورة ، والمه التي صدر بها ألاركون Maximiliano Alarcon الترجمة الإسبانية التي اضطلع بها لكتاب « سراج الماوا » " تحت عنوان Lampara de los Principes ، وقد نشرت هذه الترجمة في مدريد سنة 1930 .

<sup>2)</sup> كذا في الأصل ، وقد أشار ليفي بروفنسال عند تعليقه على هذا النص . Melanges, p. 372,n الله أنها قد تكون تحريفا للفظ « الخضر » إذ أن من مساجد الإسكندرية المعروفة مسجداً يسبب للخضر عليه السلام ( انظر مادة الإسكندرية التي كتبها روفن جيست Rhuvon Guest في دائرة المارف الإسلامية 571/2 ) ، وهناك باب من أبواب الأسوار القديمة في مدينة الإسكندرية مازال معروفا باسم الباب الأخضر » ، وربما كان المسجد الذي يشير إليه ابن القطان في هذا النص موجودا على مفربه مي ذلك الباب .

<sup>3)</sup> في الأصل : الغرفاء ، وقد قرأها ليفي بروفنسال : العزقاء ؛ ونظن أن الصواب ما أثبتنا .

السب المركب من تغريقه ، وقد هموا بذلك ، وما أظهره الله تعالى في ذلك من العبر ، وذلك أنه – رضي الله تعالى عنه حركب البحر في سفينة من الإسكندرية يريد بلاد المغرب ، فرأى فى المركب خمرا ، فأراقه ، فصاح عليه صاحب الخمر وسبه ووضع يده فيه ، فاجتمع أهل المركب إليه ورغبوه حتى سكت ؛ ثم حضر وقت الصلاة ، فأمرهم بالصلاة ، فلم يلتفتوه ، فشدد عليهم ، فغضبوا وهموا بإلقائه من المركب ، فهال عليهم البحر ، وكادوا يغرقون ، فقام إليهم رجل حاج فقال لهم : تداركوا أنفسكم بإرضاء هذا الرجل لعل الله تعالى يفرج عنكم ! فأقبلوا نحوه متضرعين راغبين ، فقال لهم – رضي الله تعالى عنه – صلوا ، فتوضأوا وصلوا ، فكشف الله تعالى ما بهم ، وجرت السفينة بريح طيبة ؛ فصاروا يطلبون منه الدعاء كل يوم (۱) .

ومن عصمه - رضي الله تعالى عنه - منع على بن يحيى بن تميم (2) منه ، وهو الله تعالى عنه - من شره ، وذلك أنه لما احتل بالمهدبة - رضي الله تعالى عنه - رأى بها سوقا تباع فيه الخمر ، فكسر دنانها وأراقها ، وغير المنكر . فغيظ بذلك واليها على المذكور . وهم به ، ثم رأى

وردت هذه القصة مع بعض الاختلاف في تفاصيلها لدي ابن خلكان : الوفيات 46/5، وابن الأثير :
 الكامل 294/8 ، وعبد الواحد المراكشي : المعجب ص 246 .

<sup>2)</sup> ذكر ابن خلكان أن محمد بن تومرت انتهى إلى المهدية بعد سفره من مصر فى عهد يجيى بن تميم بن المعز بن باديس الصنهاجي ( الوفيات 47/5 ) ، وقد جعل ذلك فى سنة 505 ، وكان قد ذكر فى ترجمة تميم بن المعز أبى يحيى هذا أن ابن تومرت قد اجتاز بالمهدية فى عهده بعد عودته من المشرق ( الوفيات 305/1 ) ، وذلك نقلا عن كتاب الأخبار القيروان » لعبد العزيز بن شداد بن تميم بن المعز ، وقد نبه ابن حلكان على ما فى ذلك من تناقض واضطراب ، أما ابن الأثير فإنه يتفقى مع ابن خلكان فى الرأي الأول ، حلكان على ما فى ذلك من تناقض واضطراب ، أما ابن الأثير فإنه يتفتى مع ابن خلكان فى الرأي الأول ، وهو أن ابن تومرت المهدية فى سنة 505 فى أيام يحيى بن تميم ( الكامل 294/8 ) وذلك خطأ ، إذ أن دخول ابن تومرت المهدية لم يحدث إلا فى سنة 511 فى عهد على بن يميى بن تميم الذي حكم إفريقية ما بين سنتى و509 و 515 .

أن يوجه إليه المازري (1) الفقيه : فتوجه إليه وعاتبه ، <sup>(2)</sup> ورفق به وقال له : أخاف عليك عاديته وعادية جنده ! فخرج إلى المنستير .

ومن عصمه – رضي الله تعالى عنه – منع العزيز بن منصور بن الناصر بن علاء الناس بن حماد  $^{(1)}$  منه . وقد غاظه  $^{(4)}$  وأغضبه ، وسلامته – رضي الله تعالى عنه – من عَدْوِه ، وهو ملك بجاية ، وذلك أنه – رضي الله عنه – لما دخل بجاية لقى به الصبيان فى زي النساء بالضفائر والأخراس  $^{(5)}$  والزينة وشواشي  $^{(6)}$  الحز ، وألفى  $^{(7)}$  الأرذال قد فتنوا بذلك وانهمكوا . فغير المنكر جدَّه ، وأزال ذلك الزي مستطاعه .

ثم حضر عيداً ، فرأى فيه من اختلاط الرجال بالنساء والصبيان المتزينين المتكحلين ما لا يحل ، فزجرهم وغير ذلك عليهم فوقعت لأجل ذلك نفرة ، استطال فيها الشر ، وسلب النساء حليها ، وقام الهرج ، فسأل العزيز عن سبب ذلك ، فعرف بأنه لا سبب له إلا الفقيه السوسي ، وكذلك كان ، رضي الله تعالى عنه – يعرف بالمشرق ، ووجد المشنعون سبيلا إلى القول فيه ، فقالوا وأوغروا (8) عليه قلب العزيز ، فأمر بجمع الطلبة لمناظرته في جرأته على الملوك . .

<sup>1)</sup> هو الفقيه المالكي أبو عبد الله محمد بن على بن عمر التميمي المازري الصقلي المنوفي -..ه ١١٥ (انظر في ترجمته كتاب الأستاذ حسن حسني عبد الوهاب باشا : الإمام المازري من منشورا، ، له ه البعث الثقافي – ط. تونس 1955) . هذا وقد ذكر الأستاذ حسن حسني عبد الوهاب في شابه (ص 52) أن محمد بن تومرت المهدي تلمذ على الإمام المازري .

<sup>2)</sup> في الأصل : وعاديت ، ونظنها تحريفاً لما أثبتنا .

 <sup>(3)</sup> العزيز بن المنصور بن الناصر بن علاء الناس ( علناس ) الحمادي أمير المغرب الأوسط ( خالة و بونة والجزائر وقسنطينة ) ، ولى الحكم سنة 498 هـ. ( 1105 م. ) حتى وفاته في سنة 515 ( 1121 م. ) .
 انظر مادة « بنى حماد » في دائرة المعارف الإسلامية بقلم الأستاذ ج . إيفير ( 268/2 ) .

<sup>4)</sup> في الأصل: غاضه.

<sup>5)</sup> أي الاسورة.

<sup>6)</sup> جمع شاشية ، وهي غطاء للرأس ( انظر دوزى : ملحق القواميس العربية 802/1 ) .

<sup>7)</sup> في الأصل : وألقى .

<sup>8)</sup> في الأصل : وغروا .

فاجتمعوا فى دار أحدهم ، واحتفلوا (1) فى إعداد المطاعم والمشارب ، ووجهوا عن الإمام رضى الله تعالى عنه – إلى المسجد الذي كان يُعل فيه ، فامتنع من الوصول إليهم . فوجهوا إليه الكاتب عمر بن فلفول ، (2) فلاصقه وأقسم عليه ورغبه وتضرع إليه حتى أسعفه ، فوصل إليهم ، فناظروه وساءلوه ، فأجابهم ما أسكتهم ، ثم سألهم فما أحاروا جوابا . ولاطفه ابن فلفول عند ذلك يراوده على ترك ما هو بسبيله من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر .......

...... \* بها إلى الباطل ، وطاعة أهل التجسيم بالفساد ، والانحياز إلى جنبتهم ، لينالوا بذلك غرضهم . ويصلوا إلى بغيتهم ، وقالوا لهم : طاعتهم والانقياد لهم واجب عليكم مع علمهم بعتاة الظلمة وخروجهم عن السبيل ، وقالوا لهم : بهب عليكم مع علمهم – السمع والطاعة في كل ما أمروكم به ، مع علمهم أبهم لا يأمرون إلا بالباطل والفساد والضلال وهلاك الحرث والنسل ، وقالوا لهم : تلامكم طاعتهم في ذلك كله اتباعاً لأهواء الكفرة وافتراء على الله ، وبغضوا إليهم أهل التوحيد ، وحذروهم من الرجوع وسلوك سبيلهم ، وحاولوا تبديل الكلام وتمريف القول بالزور والبهتان ، وتقولوا علينا بما لم نقل تهجينا وتبغيضا للحق عند العوام حتى لا يصغوا إليه ولا يقبلوه ، وعدوا لهم جملا من الأبواب ، ونسبوا ذلك

كله إليه ؛ وأنهم أحدثوا من المناكر والمغارم ، وتقلبهم في السحت والحرام ، يأكلون

وقال كعب بن عجرة (3): ما من لحم نبت من سحت إلا كانت النار

منه وپشربون ، ويغدون ويروحون .

11111

أي الأصل : واختلفوا ...

<sup>2)</sup> في الأصل : فلبول ، ولعل الصواب ما أثبتنا ، وسترد بعد ذلك بقليل كما ذكرنا .

<sup>3)</sup> كعب بن عجرة صحابي روى له عن رسول الله (صلعم) سبعة وأربعون حديثا، وروى عنه عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس و جابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر و عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وعبد الله عنهم و أخرون ، سكن الكوفة وتوفى بالمدينة سنة 51 أو 52 أو 53 هـ. ( انظر ترجمته لدي النووي : تهذيب الأسماء واللغات ط. القاهرة ق 1 - 68/2) . هذا وقد ورد هذا النص وما يليه في كتاب لا أعز ما يطلب لا محمد بن تومرت المهدي باختلاف قليل ( انظر ص 261 وما يليها ) .

أولى به و وفال : قال رسول الله تهالي : أعيادك بالله يا ذهب بن عجرة من أمراء وخواوا، عا بعامي الأفمن غشي (1) أبوابهم وصدقهم على كذبهم وأعانهم على (17 ر طاء هام فارس مهي ولست منه ولا يردُ الحوض عليَّ (2) .

### قال :

فهيه تنبيه على طائفة الحق الذين صبروا على دينهم بعده ، وتمسكوا بسنة المرة العملاة والسلام ؛ وفيه تنبيه على طوائف أهل الباطل الذين تركوا دينهم بهده وارتدوا وبدلوا وغيروا وجسموا وعاندوا الحق .

قال عليه الصلاة والسلام: فليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال ، أناديهم: ألا هلم! ألا هلم! فيقال: إنهم قد بدلوا وغيروا بعدك ، فأقول: فسحقاً! فسحقاً!

وحذر رضي الله عنه - من الملبسين الذين يتوسلون بفتياهم إلى باطلهم وأهوائهم ، ونص قول رسول الله عليه وملائكته الكرام عليه وسلم أن : لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ، ولكن يقبض العلم لقبض العلماء . حتى إذا لم

أن الأصل : وغشا .

<sup>2)</sup> جاء هذا الحديث مع خلاف يسير في بعض ألفاظه في صحيح البخاري ( ط . القاهرة سنة 1312 هـ. ) 46/9 كما أثبته أيضا السيوطي في كتاب الجامع الصغير ( انظر فيض القدير للمناوي 361/6 ) ، وراجع « أعز ما يطلب » لابن تومرت ص 261 - 262 ، وقوله ( ص ) « وأنا فرطهم على الحوض » أى سابقهم إليه .

 <sup>(3)</sup> جاء هذا الحديث و بقيته الواردة بعد في سنن النسائي ( بشرح السيوطي و حاشية الإمام السندي ط. القاهرة سنة 1930 ) 160/7 و انظر « أعز ما يطلب » ص 261 .

181 أ يترك عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا ، فسئلوا فأفتوا بغير « علم ، فضلوا وأضلوا . <sup>(1)</sup> وهو في الصحيحين ، وهو مشاهد في الوجود محسوس .

وحذر من أعوانهم الذين رجعوا إليهم وباعوا دينهم بِعَرَضٍ من الدنيا ، يصبح أحدهم مؤمنا ويمسى كافراً ، يبيع أحدهم دينه بدنيا غيره ، ونص قول رسول الله صلى الله تعالى وملائكته الكرام عليه وسلم : بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم ، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافراً ، ويمسي مؤمنا ويصبح كافراً ، يبيع دينه بعرض (2) من الدنيا (3) .

### قال :

وفتنة الدين أكبر ، إذ لا فتنة أعظم من الارتداد والتبديل والتغيير .

وحذر من أعوانهم عبيد الدينار والدرهم والخميصة (4) الذين كانوا تحتهم في الذل والهوان ، تركوا دينهم وخسروا آخرتهم ، ابتغاء مرضاتهم خوفا على دنياهم ، ورضاهم ممتنع لا يدرك ، ودنياهم فانية لا تبقى ، فخسروا الدنيا والآخرة ، ملعونين على لسان رسول الله صلى الله تعالى وملائكته الكرام عليه وسلم :

ا) ورد هذا الحديث في صحيح مسلم ( ط. القاهرة سنة 1333 هـ. ) 60/8 ؛ وراجع « أعز ما يطلب » ص 261 .

<sup>2)</sup> في الأصل: بغرض.

<sup>3)</sup> ورد هذا الحديث في مسند أحمد بن حنبل ، ومسند الترمذي وصحيح مسلم ( انظر عبد الرؤوف المناوي : فيض القدير شرح الجامع الصغير 193/3 ) .

<sup>4)</sup> الخميصة الكساء الأسود المعلم ، وهو يشير هنا إلى الحديث النبوي الشريف « تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة : إن أعطى رضى وإن لم يعط لم يرض » ، إشارة إلى فتنة المال . ( انتظر صحيح البخاري 92/9 وسنن المصطفى لابن ماجة القزويني 534/2 ؛ وقد ورد هذا الحديث أيضا في بلهب « بيان طوائف المبطلين من الملثمين والمجسمين وعلاماتهم » من كتاب « أعز ما يطلب » لابن تومرت ص 263 ) .

للالة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ... الحديث ، وفيه : ... رحل بايع إماماً لا يبايعه إلا لدنيا ، فإن أعطاه منها وفي ، وإن لم يعطه منها لم يف (١).

قال:

فإذا بهم يميلون مع الدنيا حيث مالت ، لا عهد لهم ولا ميثاق ، ولا لمن \* ١١١٠ م وافق مرادهم ، هذه حالهم المشاهدة منهم .

قال :

وقد أمر رسول الله صلى الله تعالى وملائكته الكرام عليه وسلم بمخالفة أهل الباطل في رأيهم وأفعالهم . وقال : خالفوا اليهود وخالفوا المشركين (2) .

قال :

وكذلك المجسمين ، هم يشبهون النساء في تغطية الوجوه والتلثم <sup>(3)</sup> والتنقب ، <sup>(4)</sup> ويتشبه نساؤهم بالرجال في الكشف عن الوجوه بلا تلثم ولا تنقب ، <sup>(5)</sup> وقد لعن رسول الله ممالية <sup>(6)</sup> المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء ، فقد شملتهم اللعنة جميعا ، ومن كثّر سواد قوم فهو منهم .

ا) جاء هذا الحديث في مسند أحمد بن حنبل ، وتمامه : « ... رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من السبيل ، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر ، فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا ، فصدقه ، وهو على غير ذلك ، ورجل بايع إماما ... الح ( انظر فيض القدير للمناوي 330/3 - 331 ) .

 <sup>2)</sup> الحديث: « خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم » وقد أورده أبو داود والحا لم
والبيهقي ، وزاد ابن حبان في روايته « ... والنصارى » ( انظر فيض القدير 431/3 ) .

<sup>3)</sup> في الأصل : والتلثيم .

<sup>4)</sup> في الأصل : والسقب .

<sup>5)</sup> في الأصل : نتف .

<sup>6)</sup> يشير إلى الحديث النبوي الشريف « لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال ، والمتشبهين من الرجال بالنساء » وقد أورد هذا الحديث أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد بن حنبل في مسنده ( انظر فيض القدير 271/5 ) ؛ وهناك أحاديث أخرى في نفس المعنى منها حديث « لعن الله الخد: . . . . الرجال ، والمترجلات من النساء » أورده البخاري في كتاب « الأدب المفرد » والترمذي ( انظر فيض القد. 271 ) ؛ حديث الله عند الله المعنى منها حديث المعنى المعنى منها حديث الله المعنى منها حديث الله المعنى منها للهناء » أورده البخاري في كتاب « الأدب المفرد » والترمذي ( انظر فيض القد. 271 ) ؛ حديث المعنى الم

وقال الله تعالى : ﴿ وَلا تَرَكَنُوا إِلَى الذَينَ ظَلَمُوا فَتَمْسَكُمُ النَّارِ (١١ ... ﴾ الآية ، وقال تعالى : ﴿ لا تَجَد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله (١٥ ﴾ .. ، الآية ، وقال تبارك وتعالى : ﴿ يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة (١٥ ﴾ .. الآية ، وقال سبحانه : ﴿ وَمَن يَتُولُمُ مَنْكُم فَإِنَّهُ مَنْهُم ﴾ ، (٩) وقال سبحانه : ﴿ وَمَن يَتُولُوهُم فَأُولُئُكُ هُمُ الظّلُمُونُ ﴾ . (٥) وقال رسول الله صلى الله تعالى وملائكته الكرام عليه وسلم : ﴿ الحب والبغض في الله من علامات اليقين ﴾ (٥) .

« وطاعتهم حرام لأنهم كفار ومنافقون ومتبعو الهوى ومعتدون ومفسدون وحاهلون . قال الله تعالي في تحريم طاعة الكافرين : ﴿ يأيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين ﴾ . (7) وقال سبحانه في تحريم طاعة المنافقين : ﴿ ولا تطع الكافرين والمنافقين ﴾ . (8) وقال في تحريم طاعة من اتبع الهوى : ﴿ ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه (9) وكان أمره فرطا ﴾ . (10) وقال سبحانه في تحريم طاعة المعتدين : ﴿ ولا تطع كل حلاف مهين ، هماز مشاء بنميم ، مناع للخير معتد أثبم ، عتل بعد ذلك زنيم ﴾ (11) ... الآية . وقال سبحانه

<sup>-</sup> وكذلك حديث « لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة ، والمرأة تلبس لبسة الرجل » ، أورده الحاكم الميسابوري في « المستدرك » ( فيض القدير 269/5 ) .

ا) سورة هود ، آیة رقم 113 .

سورة المجادلة : آية رقم 22 .

<sup>3)</sup> سورة الممتحنة ، آية رقم 1 .

<sup>4)</sup> سورة المائدة : آية رقم 51 .

<sup>5)</sup> سورة المتحنة ، آية رقم 9 .

ا) جاء في صحيح البخاري ( 11/1 ) : والحب في الله والبغض في الله من الإيمان .

<sup>7)</sup> سورة آل عمران ، آية رقم 149 .

<sup>8)</sup> سورة الأحزاب ، آية رقم 1 ، وآية رقم 48 .

<sup>9)</sup> في الأصل: هويه.

<sup>10)</sup> سورة الكهف، آية رقم 28.

اا) سورة القلم ، آيات 10 - 13 .

في تحريم طاعة المفسدين: ﴿ وَلا تطيعُوا أَمْرِ المسرفين ، الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون ﴾ . (1) وقال عز وجل في تحريم طاعة الجاهلين: ﴿ وَلا تَتَبِع أَهُواء الذَّبِينَ لا يَعلمون ، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا ﴾ . (2) وقال رسول الله صلى الله تعالى وملائكته المقربون الكرام عليه وسلم: ﴿ على المرء السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية ، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة » . (3)

واستدل على وجوب قتالهم بقول الله عز وجل: ﴿ يَأْيُهَا الذَينَ آمَنُوا قَاتَلُوا الذَّينَ يَلُونُكُم مِنَ الْكَفَارِ ، وليجدوا فيكم غلظة ﴾ (4) ... الآية ، وبقول رسول الله صلى الله تعالى وملائكته الكرام عليه وسلم: على المرء السمع والطاعة ، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا « لا إله إلا الله » فمن قالها فقد \* عصم منى ماله ١٥١ ونفسه إلا بحقه . وحسابه على الله » ؛ فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه : والله لأقتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ، فإن الزكاة حق المال ، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله تعالى وملائكته الكرام عليه وسلم لقاتلتهم على منعه ؛ فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه : فو الله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبى بكر للقتال ، فعلمت أنه الحق . (5)

<sup>1)</sup> سورة الشعراء ، آية رقم 151 - 152 .

<sup>2)</sup> سورة الجاثية ، آية 18 - 19 .

 <sup>3)</sup> ورد هذا الحديث مع بعض الاختلاف في ألفاظه في سنن المصطفى لابن ماجة القزويني ( ط. القاهرة سنة 1349 هـ. ) 202/2 ؛ وفي صحيح البخاري 49/4 - 50 ؛ وفي سنن النسائي 160/7 ؛ وفي سنن ألى داود ( ط . القاهرة سنة 1348 هـ. ) 409/1 .

<sup>4)</sup> سورة التوبة، آية قم 123 .'

 <sup>5)</sup> ورد هذا الحديث وما تلاه من كلام أبى بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما في صحيح البخاري
 14/1 ، وكذلك في 105/2 ؛ وفي سنن النسائي 14/5 - 15 ؛ وفي سنن ابن ماجة 457/2 ، وفي سنن أبي
 داود 411/1 .

قال الإمام رضى الله تعالى عنه :

فكل من منع فريضة من فرائض الله عز وجل فحق على المسلمين جهاده (1) حتى يأخذوها منه ، فكيف من منع الإيمان والدين والسنة ؟ !

وقال رسول الله صلى الله تعالى وملائكته الكرام عليه وسلم: « ما من نبي بعثه الله في أمته قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ، ويفعلون ما لا يؤمرون ، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ليس وراء ذلك من الإيمان حبة حردل » .

وللا قول الله عز وجل : ﴿ ولولا دفع  $^{(2)}$  الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد ﴾  $^{(3)}$  ... الآية .

ومما رأينا كتبه في هذا المعنى لحسن مساقه ، وعجيب اتساقه :

أي الأصل : جهادهم .

<sup>2)</sup> في الأصل : دفاع .

الحج ، أية رقم 40 .

<sup>4)</sup> في الأصل : الانتهاب .

رسالة خاطب بها أبو عبد الرحمن بن طاهر (1) حضرة سيدنا ومولانا الخليفة الأول الإمام أمير المؤمنين أبا محمد عبد المؤمن بن علي رضي الله تعالى عنه

يثبت فيها أمر الإمام المهدي رضي الله تعالى عنه بالدليل والبرهان على طريق المنازعة بين النفس المطمئنة والنفس الأمارة بالسوء عقلا ونقلا

وهي هذه بنصها:

بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وآله .

 نظن أن المعنى هنا هو أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن بن طاهر المرسى ، وهو من أسرة بني طاهر المشهورة التي تداولت رياسة مدينة مرسية Murcia وكورتها فترة طويلة ، و جده وسميه أبو عبد الرحمن بن طاهر هو الذي تغلب على مرسية أيام ملوك الطوائف حتى أخرجه منها واعتقله أبو بكر بن عمار وزير المعتمد بن عباد ، وتوفي أخيراً في بلنسية سنة 507 ( راجع عن ابن طاهر هذا ابن بسام : الذخيرة – القسم الثالث ص 24-40 ؛ ابن عبد الملك: الذيل و التكملة 590/5 ، ترجمته 1165 ب ؛ ابن خاقان : قلائد العقيان ص 56 - 70 ؛ ابن الخطيب: أعمال الاعلام ص 160 ، 201 - 203 ؛ ابن سعيد: المغرب 247/2 و وانظر الفصل الذي اختصه به وبينه المستشرق الأستاذ جاسبار رميرو في كتابه « مرسية الإسلامية » مس Gaspar Remiro : Historia de Murcia Musulmana, Zaragoza, 1905, 116 - 105 ) . أما المقصود في هذا النص فقد ترجم له ابن الأبار ( التكملة رقم 774 ص 238 ) وقال إنه تفقه ورحل إلى قرطبة وسمع من شيوخها و أجر له ابن العربي وغيره ، وكان يذهب في جميع ما يحمله إلى الدراية ، ثم طالع العلوم القديمة فبرز فها وصار من أثمتها ، وتولى رياسة بلده مرسية بعد انقراض دولة المرابطين ، وكانت وفاته بمراكش سنة 574 . ولعل ابن الأبار يشير إلى كتابته الرسالة الواردة هنا إذ يقول في ترجمته المشار إليها « وتلون للناس رغبة في السلامة » ، فهو يعني · على ما نرجح · تزلفه إلى الموحدين بكتابة مثل ذلك ، ولعله من أجل هذه الرسالة كافأه عبد المؤمن بن على بتولينه على بلده مرسية كما ذكر ابن الأبار . وهناك ترجمة أخرى لابن طاهر في « الحلة السيراء » لابن الأبار أيضا ( 227/2 - 235 ) ، كا ترجم له أيضا ابن عبد الملك المراكشي في « الذيل والتكملة » ، المجلد السادس رقم 896 ص 338 - 339 ، فقال إنه طالع العلوم القديمة فيرز فيها وإنه ١ خاطب عبد المؤمن عقالة علمية يقرر فيها صبحة أمر المهدى القائم بأمر الله وبعث بها إليه ، ثم وفد بها عليه » ، وليس هناك شك في أن اس عبد الملك إنما يعنى « بالمقالة العلمية » المذكورة هذه الرسالة .

أقول بعد حمد الله تعالى والصلاة على محمد المجتبى وعلى عترته (١) أهل الفضل والنهى – .

با بينا كنت متحير « النفس ، نازع الأنس ، لكوني مقيما في مدن جاهلية ، وسير فاسدة خسية ، وفتن مدلهمة ، وأمور على الجملة مخيفة مهمة ، إذ كان كل ذى فتنة منهم يدعو إلى الشرور المحظورة ، ويضطرنا إلى أن ندخل معه في الأمور المحذورة ، متشوقا إلى مدينة فاضلة ، وإمرة عادلة ، وسيرة شرعية كاملة ، تجب الهجرة إليها عقلا وشرعا ، من جهة أنها حق طبعا ، غريبا في هذه الدنيا ، ردى العيش خير لي أن أموت من أن نحيا – إذ وافاني بعض الإخوان معلما أنه من المهاجرين إلى حضرة إمام الموحدين المسمى حقيقة بأمير المؤمنين عبد المؤمن ابن على رضي الله تعالى عنه ، فتنسمت ربح الحياة اللذيذة الشرعية ، واستشعرت الإزاحة عن هذه المدن الضالة الجاهلية ، وقلت : عسى أن الحياة الآن هي الخير ، لنزداد من فعل ما نسعد به ، إذ قد ارتفع العائق والضير !

ثم إنه نازعتني نفسي النزوعية ، وقالت لي :

- أنى لك بحقيقة هذه الأريحية ؟!

وردت عليها النفس المطمئنة الفكرية :

ا الرأ الله وهذه النفس النزوعية هي التي عناها القائل \* بقوله :

أقول لنفسي حين فاجأها الردي ولاذت (2) فراراً من يسار إلى يُمْنَى قرى تحملي بعض الذي تكرهينه فقد طالما اعتدت الفرار إلى الأهنى

والنفس اللائدة هي النزوعية ، والقائلة للنزوعية : « قرى تحملي ... » هي المسماة عند نحويى العرب ضمير المتكلم ، وهي النفس النطقية الفكرية ، وهذا بعينه عنى القائل بقوله :

قالت لِيَ النفس إني في أذى وقذى ﴿ فقلت : صبراً وإجمالا كذا يجب

أي الأصل : عارته .

<sup>2)</sup> في الأصل : ولانت .

وهذه النفس النطقية هي النفس المطمئنة التي قال الله تعالى فيها: ﴿ يَأْيُعُهَا اللهُ اللهُ عَالَى فِيها : ﴿ يَأْيُعُهَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ وَالْحَلِّي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ وَالْحَلِّي اللهُ اللهُ

والنفس النزوعية هي التي قال الله تعالى فيها: ﴿ إِن النفس لأمارة بالسوء ﴾ (2) وهي التي تضاد كثيراً النفس المطمئنة ، وذلك أنه إذا حكمت النفس المطمئنة أن الإمام المهدي أبا عبد الله محمد بن عبد الله الفاطمي – رضي الله تعالى عنه مهدي على الحقيقة ، وملك على الإطلاق ، وإمام أول ، وأنه الذي بشر به جده محمد صلى الله تعالى وملائكته الكرام عليه وسلم ، فكان ينتظر ويؤمل – قالت الأمارة بالسوء :

- وكيف ذلك ؟

### قالت المطمئنة:

- ألم تكن مدن الملثمين مدنا ضالة فاسقة خبيئة ، \* نذلة في الغاية ، 121 تعَلَيْتُ حسبها تقدم وبين في « رسالة الإمامة » ؟ وكان كل إنسان يظن لضعف يقينه أن خلعهم من المحال ، وأنه لا يستطاع عليه على حال ؟ وإنهم سرحوا الناس وأنفسهم إلى الأفعال البهيمية ، وأزاحوهم وأزاحوا أنفسهم عن الأفعال الجميلة الشرعية ، وجعلوا الناس شبه الآلات ليستبدوهم (3) بالأموال والكرامات ، وبالجملة بجميع اللذات ؟ نسوا الله فأنساهم أنفسهم ، « ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا » ؛ (4) وإن المهدي أبا عبد الله محمد بن عبد الله - رضي الله تعالى عنه قام لإطفاء هذه النار مستعدا ، إذ لم يجد عن ذلك في الشريعة بدا ، فبادر - رضي الله تعالى عنه تعالى عنه عالى عنه ما المسمراً مجداً ، وذكّرنا الأوضاع النبوية ، ونبه على الطرق الشرعية ، ونبه على الطرق الشرعية ، وخسس تلك السير الجاهلية ، والسياسات الفاسقة وحض على المسالك الأخروية ، وخسس تلك السير الجاهلية ، والسياسات الفاسقة

<sup>1)</sup> سورة الفجر ، آيات رقم 27 - 30 .

<sup>2)</sup> سورة يوسف، آية رقم 53.

 <sup>3)</sup> كذا ، وهي تحتمل وجها من التأويل ، يعني يستبدوا بهم ، وقد تكون تحريفا للفظ
 » يستعبدوهم » .

<sup>4)</sup> سورة الكهف ، آية رقم 17 .

الدنياوية ، فأعانته الحكمة الإلهية ، (1) وأتى في دلك بالعجب العجيب ، والأمر الغريب ، والله عز وجل يؤيده وينصره ، ويصرف إليه نفوس أهل التوحيد ويظفره ، حتى أعلى به كلمة أهل التوحيد ، وجعله رحمة لقوم مؤمنين ، وأتاح له من الظهور ، والسنا المشهور ، ما ملا الأقطار البسيطة واستوفاها ، وأوفي « بالأمنية على منتهاها ، والأمر حتى الآن ينساق ويتصل ، ويطرد ولا ينفصل ، وكل ما جاء به هو الذي ندب إليه جده صلى الله تعالى عليه وملائكته الكرام وسلم . أيها الناس ، فليس هذا قد جاء بهدى ؟ فهو مهدى حقيقة ضرورة .

## فقالت الأمارة:

بلى ، سلمت ، وألقيت بيدي إليك في البيان واستسلمت ، (<sup>2)</sup> فكيف هو إمام أول ، وملك على الإطلاق ؟

### قالت المطمئنة:

- أليس القول قد تواتر عندنا أنه آثِرْ ما ينبغى أن يؤثر ، واجتنبْ ما ينبغى أن يجتنب ؟ وهل تحصل هذه الخصال لإنسان حتى يعرف الفضائل التي هي فضائل بالحقيقة حق معرفتها ، ويعود نفسه أفعالها حتى تصير له هيئة وملكة ، ويعرف الفضائل ثلاثة حسبا قد تبين في كتابنا في « الفضيلة والرذيلة » ؟ وهل تصح المعرفة بهذه على وجهها إلا لمن عرف مراتب الموجودات ، وله قدرة على إنزال كل شيء منها منزله وتوفيته حقه ، حقه الذي هو قسطه ورتبته (3) من مراتب الموجودات ؟ وهل يمكن ذلك حتى يعلم السعادة القصوى بالحقيقة ما هي ، ويحصل أفعالها كلها لتحصل له السعادة ، وتدبيره الناس تدبيراً يحصل لهم به السعادة ؟

وإذا نحن تأملنا أفعال المهدي رضي الله تعالى عنه في خاصة نفسه المتواترة عندنا وجدناها فضائل بالذات خافية ، وإذا تأملنا تدبيره للناس وجدناه كله

<sup>1)</sup> في الأصل: إلاهية.

<sup>2)</sup> في الأصل : واستلمت .

<sup>3)</sup> قد تكون أيضا : ومرتبته .

ينحو نمو السعادة الحقيقية ، فهو عارف ضرورة بالمهنة الملكية ، وبالفضائل ، ١٠٠ العملية ، وإذا تأملنا تواليفه في العلوم وأغراضه وإغماضه كا حكى لنا عنه أنه ذكر له أمر الرجل المعروف بالغزالي كان ، فقال : « ذلك الرجل قرع الباب ولم يفتح له ١ » ، أو « ولم يؤذن له » أو « ولم يلج » ، حسبا قال باختلاف الروايات عنه - وماشاكل هذه الأغراض السنية الرفيعة التي لا تصدر إلا عمن استولى على المعارف النصرية ، (١) وتواليفه تشهد لنا بحقيقة هذه القضية ، فإذا هو عارف بالفضائل الفكرية ، والفضائل الخلقية ، وهذا هو الإمام الأول الذي يستحق أن يكون ملك المعمورة الكونية ، وارتفعت درجته عن أن يكون خادماً لشئ من الأجزاء المدنية ، بل مدبراً للكل ، حتى تحصل للناس السعادة الحقيقية . ذلك هو الفوز العظيم !

وهذا هو الإمام الأول على الإطلاق ، أي يستحق أن يكون ملك الناس أجمع بالواجب والاستدلال ، (2) إذ عنده صناعة الملك ، وتدبير المدن قولا وفعلا ، لا يفوته شيء من ذلك أصلا ، اتفق أن أطاعه ناس أم لا ، وهو في ذلك كالطبيب العارف بصناعة الطب ، فهو طبيب في الحقيقة وإن لم يستفته ناس ، ولا عالج مريضا ، هذا هو الحق في نفسه .

ولما رأى أقوام ألا (3) يوقعوا اسم الملك على من لم يكن مطاعا في مدينة ، وآخرون يضيفون (4) إلى ذلك القهر والتخويف – قلت إنه ملك على الإطلاق ، أي على كل جهة من الوجوه ، إذ كان رضي الله عنه مطاعا يقهر الظالم ويُغوف الفاسق ، ولما كانت هذه اللفظة – أعني « على الإطلاق » – تقع على معنى قولنا « على التحقيق » وتقال على أنحاء شتى منها هذان النحوان : (5) أنه ملك على

<sup>1)</sup> لعلها: النظرية.

<sup>2)</sup> في الأصل: والاستهلاك، ولعل الصواب ما أثبتنا.

<sup>3)</sup> في الأصل: لا .

<sup>4)</sup> في الأصل: يصيغون.

<sup>5)</sup> في الأصل : هذين النحوين .

التّحقيق ، وعلى كل جهة أيضا - فإذن قد صدق القول في المهدي إنه - رضي الله تعالى عنه مهدي على الحقيقة ، وإنه ملك على الإطلاق ، وإمام أول .

قالت الأمارة بالسوء:

- لا جرم ما قضى به الحق تبينت ، فانقدت لذلك وأذعنت ، بيد أنه بقيت واحدة ، فأنى لك بها ؟ وكيف أنقاد لك فيها ؟ وهي قولك : إنه (1) الذي بشر به صاحب الشريعة صلى الله تعالى وملائكته الكرام عليه وسلم ؟

قالت المطمئنة:

الآن تقهرك الحجج (2) الشرعية ، وتبهرك الأقاويل المقنعة الحقيقية : الهس أينها الأمارة بالسوء (3) .....

[ قالت الأمارة بالسوء ] : (<sup>4)</sup>

- بلي ا

قالت المطمئنة:

- بلي !

قالت المطمئنة:

<sup>1)</sup> في الأصل: إن .

<sup>2)</sup> في الأصل: الحجاج.

 <sup>3)</sup> يظهر أن كلمات سقطت من هذا الموضع على الرغم من أن الناسخ لم يترك فى موضعها
 بياضا .

<sup>4)</sup> زيادة يقتضيها السياق.

<sup>5)</sup> إشارة إلى الأيات القرآنية و وما ينطق عن الهوى .. الله ، سهرة النجم، أية رقم 3-4.

- فلينظر الآن أوصافه - عليه الصلاة والسلام للمهدي الذي بشر به أنه يحون في آخر الزمان ، فإن صدقت تلك الأوصاف على المهدي ألى عبد الله محمد بن عبد الله رضي الله تعالى عنه لزمك أن تنقادى إلى الحكم بأنه المهدي الذي بشر به رسول الله صلى الله تعالى وملائكته الكرام عليه وسلم .

## فقالت الأمارة بالسوء:

- لا أسلم لك نتيجة هذا القياس ، إذ ليست ضرورية ، ولا أصفق عليها إصفاقا ، وعسى أن تكون تلك الصفات اتفقت فيه اتفاقا ، ثم إن المهدي المبشر به الحامل لتلك الصفات سيأتي في المستقبل ، فأنى لك أن هذا هو المبشر به المنتظر المؤمل ؟

### قالت المطمئنة:

- هيهات! قد تناقضت أيتها الأمارة بالسوء ولم تشعري ، وكفرت من حيث لم تدبري! وذلك إذ (1) قلت « وعسى أنه اتفق » إن وجدت فيه صفات المهدي ، فليس هو أحق أن تقولي فيه هذا من أن تقوليه في الذي يأتي في المستقبل على ظنك الردى ، وكذلك إلى غير \* نهاية ، ولا أمد أقصى (2) ولا غاية ، ا أفإذن قد بشر رسول الله صلى الله تعالى وملائكته الكرام عليه وسلم بما لا يعرف أصلا ، فإذا لم يخبر عن معنى مفيد بل قال قولا بشارته باطلة اذ لا يتوصل إلى حقيقتها فادن - فضلا ، (3) - وهو إنما بشر بشيء له عنده معنى - فإذا به ينطق عن الهوى ، ومن قال إنه ينطق عن الهوى عن الهوى ، ومن قال إنه ينطق عن الهوى فقد كفر قطعا ، عقلا وشرعا ، فإذا بك كا قلت تناقضت من حيث لم تشعري ، وكفرت من حيث لم تدبرى! وما مثلك عندي إلا مثل يهود الذين قال الله تعالى وكفرت من حيث لم تدبرى! وما مثلك عندي إلا مثل يهود الذين قال الله تعالى

ان الأصل : إذا .

ف الأصل : أقضى .

<sup>3)</sup> كذا في الأصل : ولم نهتد إلى وجه في تأويلها .

فيهم ﴿ وَكَانُوا مِن قبل يستفتحون على الذين كفروا ، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين ﴾ (1)

وذلك أن يهود كانوا أهل كتاب وعلم ، وكانت الخزرج أهل شرك وأصحاب أوثان ، وكانت يهود معهم في بلادهم ، وكانوا قد غزوهم بها ، فكانوا إذا كان بينهم شي قالوا لهم : إن نبيا مبعوث الآن ، قد أظل (2) زمانه ، نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم . فلما بعث الله تعالى رسول الله صلى الله تعالى وملائكته الكرام عليه وسلم وعرفوا صفته واسمه وزمانه الذي كانوا يتوكفون عليه (أ) عتوا على الله وأنكروا وقالوا : ليس هو هذا ، وإنما يأتي في المستقبل! – أو كما قالوا فكفروا ، ألا لعنة الله على الكافرين .

صدقت ، وبالحق نطقت ، فقد انقدت في ذلك إليك ، والآن بقيت واحدة : عليك أن تذكري لي الصفات التي وصف بها النبي صلى الله تعالى وملائكته الكرام عليه وسلم المهدي ، ثم ننظر : هل تصدق على المهدي المذكور ٢ فإن صدقت أقررت بذلك ، وانقادت (4) الأمور لك .

قالت المطمئنة:

- أهلا وسهلا ! لقد قلت فأحسنت قولا .

ذكر الترمذي (5) في كتابه من طرق شتى عن النبي صلى الله تعالى

سورة البقرة ، آية رقم 89 .

<sup>2)</sup> في الأصل: أضل.

أي يتوقعونه وينتظرونه .

 <sup>4)</sup> في الأصل : وانقدت ، وقد تكون العبارة « وانقدت في كل الأمور لك » .

 <sup>5)</sup> انظر عارضة الأحوذي لأبي بكر ابن العربي الإشبيلي في شرح صحيح الإمام الترمذي ( ط. .
 النمام ة سنة 1934 ) 74/9 .

وملائكته الكرام عليه وسلم أنه قال: لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل (١) من أهل بيتي ، يواطئ اسمه اسمى .

ومن طريق أبى هريرة : <sup>(2)</sup> لو لم يبق <sup>(3)</sup> من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يلي ... وصحح الحديث .

وذكر أبو داود <sup>(4)</sup> هذا الحديث من طرق كثيرة بزيادات في الحديث ، فمن زياداته : ... لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا مني – أو من أهل بيتي – يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي . وزاد من طريق أبي بكر : ... يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا ؛ ولم يذكر العرب في الملك .

وذكر أبو داود <sup>(5)</sup> عن النبي صلى الله تعالى وملائكته الكرام عليه وسلم « الله أنه فال : المهدي من عترتي <sup>(6)</sup> من ولد فاطمة رضي الله تعالى عنها .

وخرج أيضا عن على رضي الله تعالى عله أنه نظر إلى ابنه الحسن ، فقال رضي الله تعالى عنهما : ابني هذا سيد كما سماه النبي صلى الله تعالى وملائكته الكرام عليه وسلم ، وسيخرج من صلبه رجل يسمى باسم نبيكم ، يشبهه في الخُلُق ، يملأ الأرض عدلا .

وذكر الترمذي (<sup>7)</sup> عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال : خشينا أن يكون بعد نبينا صلى الله تعالى وملائكته الكرام عليه وسلم ، فقال : إن في

ا) في الأصل : رجلا .

<sup>2)</sup> انظر هذه الزيادة في عارضة الأحوذي 75/9 .

في الأصل : يبقى .

<sup>4)</sup> انظر سنن أبي داود 207/2 - 209 .

<sup>5)</sup> نفس المرجع 208/2 .

<sup>6)</sup> في الأصل : عثرتي .

<sup>7)</sup> عارضة الأحودي 75/9 .

أمتى المهدي ، يخرج فيعيش خمسا أو سبعا أو تسعا ﴿ زَيْدٌ <sup>(١)</sup> الشاك ، يعنى الراوى - ، قال : وقلنا : ما ذاك ؟ قال : سنين . قال : فيجيع إليه الرجل ، فيقول : يا مهدي ، أعطني ! قال : فيحشى في ثوبه ما استطاع أن يحمله !

فهذه الصفات وصف بها رسول الله صلى الله تعالى وملائكته الكرام عليه وسلم ، ومواطأة اسم أبيه ، وأنه منه ومن أهل بيته وعترته ومن ولد فاطمة رضي الله تعالى عنها ، وأنه يعيش خمس سنين أو سبعا أو تسعا بعد حروجه ، وأنه يملأ ١ ' ' ١ الأرض قسطا وعدلا ، وأنها كانت قبل خروجه مملوءة ظلما وجورا ، \* وأنه يأتي إليه الرجل فيقول: يا مهدي ، أعطني أعطني ! فيحشى في ثوبه ؛ وما قاله على رضي الله تعالى عنه أنه من صلب الحسن ، يشبه النبي صلى الله تعالى وملائكته الكرام عليه وسلم في الخُلُق لا في الخَلْق ، والأمر محمول على أن ذلك إنما علمه من الـ.ي صلى الله تعالى وملائكته الكرام عليه وسلم ، إذ ليس هذا مما يدرك بفكر وروية ، <sup>(2)</sup> إذ هو علم بمُغَيَّب .

فإذا كانت هذه الصفات عينها (3) عندنا ، ونظرنا هل تصدق على المهدى الماكور رضى الله تعالى فوجد القول قد توازن عندنا : أن اسمه محمد ، فقد واطأ اسمه رضى الله تعالى عنه اسم محمد رسول الله صلى الله تعالى وملائكته الكرام عليه وسلم - قلما : هذه واحدة قد صدقت .

<sup>1)</sup> روى الترمذي هذا الحديث عن محمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن زيد العمي، ﴿ بَهْتُمُ الْعَيْنُ وَتَشْدَيْدُ الْمُمْ ﴾ عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري عنه عَلِيُّكُمْ . والمقصود أن الشك في عدد تلك السنين إنما هو من قبل زيد العمى المذكور في السند . وأما زيد هذا فهو زيد بن المواري البصري قاضي هراة ( انظر الخزرجي : خلاصة تذهيب الكمال - ط. القاهرة سنة 1322 هـ. -سر 108 ) .

<sup>2)</sup> في الأصل : ورؤية .

ن الأصل : عبيده .

ثم وجدنا القول قد توازن عندنا: أن اسم أبيه عبد الله ، فإن اعترض ملحد فإن التواريخ تشهد بأن عبد الله بن إدريس إ بن إدريس الله بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن على رضي الله عنهم كان أميراً لبلاد السوس (2) الأقصى ، ولاشك أن الإمام المهدي رضي الله تعالى عنه من بحبوحة بيته ، فقد صح أن اسم (1) أبيه عبد الله ، وأن تومرت لقب له ، فثبت أن له رضي الله تعالى عنه جدين : قريباً وبعيداً ، كل واحد منهما عبد الله ، والجد أب لا محالة . ولا منازعة في هذا بين العقلاء ، وقد واطأ (4) اسم أبيه اسم [ أبي ] (5) النبي صلى الله تعالى وملائكته الكرام عليه وسلم . قلنا : وهذه الثانية قد صدقت .

ثم وجدناه من ولد فاطمة رضي الله تعالى عنها ، فهو من أهل بيته صلى الله تعالى وملائكته الكرام عليه وسلم ؛ ومن عترته صلى الله تعالى وملائكته الكرام عليه وسلم ، إذ عترته أعم من ولد فاطمة رضي الله تعالى عنها ، إذ قد تقع على ذريته وعشيرته الأدنين ، قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه : نحن عترة رسول الله صلى الله تعالى وملائكته الكرام عليه وسلم التي خرج منها ، وبيضته التي تفقأت عنه ، ولأجل هذا قال رسول الله صلى الله تعالى وملائكته الكرام عليه وسلم بأثر قوله عن المهدي رضي الله تعالى عنه إنه من عترته إنه من ولد فاطمة ليرفع الإشكال ، ويزيل الاحتال ؛ وهو أيضا رضي الله تعالى عنه من النبي صلى الله

<sup>1)</sup> زيادة تقتضيها صحة الاسم ، إذ هو حفيد إدريس بن عبد الله مؤسس دولة الأدارسة االمين فر من وقعة فنح قرب مكة سنة 169 و دخل المغرب الأقصى سنة 172 ، فبايعه أهل المغرب الأقصى واستمام له الأمر حتى توفي سنة 177 ، و خلفه ابنه إدريس الذي حكم حتى سنة 213 . أما عبد الله المذكور هنا فإنه من أبناء إدريس ، ولكنه لم يتول الأمارة ( انظر السلاوي الاستقصا 171/1 ؛ ابن حزم : جمهرة أنساب العرب ص 49 ؛ وابن الخطيب : أعمال الأعلام ، القسم المغربي ، الدار البيضاء 1964 ، ص 204) )

<sup>2)</sup> في الأصل: السوسي.

<sup>3)</sup> في الأصل : أحمد ، ولا معنى لها هنا ، ولعلها تحريف عما أثبتنا .

<sup>4)</sup> في الأصل : وطي .

زيادة يقتضيها السياق .

ثم وجدناه رضي الله تعالى عنه إذ قام بشريعته وهو من أهل بيته قد عاش بعد حروجه تسع سنين على ما تواتر به القول ، وهي أحد ما شك فيه زيد ، فعلمنا أنه الحق ، فهي إذن التي أخبر بها النبي صلى الله تعالى وملائكته الكرام عليه وسلم ، إذ إنما يخبر عن الحق ، فإنه لا ينطق عن الهوى ؛ على أنه قد روى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله تعالى وملائكته الكرام عليه وسلم قال : يكون المهدي في أمتي سبعا إن قصر ، وإلا فثانيا وإلا فتسعا ؛ (2) فهذا حكم على التسع . قلنا وهذه الرابعة أيضا قد صدقت .

ثم وجدناه أيضا قد ملاً الأرض قسطا وعدلا حسبها تقدم القول فى ذلك ، إذ كل بلد انقاد له فنظمته سياسته ، وحكمته إمارته العادلة ورياسته – أثبت فيه القسط بين الناس والعدل ، وتملك نفوس ساكنيها السكينة والفضل ، والبلاد في إنه أ إزمان تنقاد له طوعا وتنساق ، أو تقاد إلى ملكه كرها وتساق \* وذاك بَيِّنَّ محسوس لا مدفع فيه ، فإنه إذن قائم بأمره بعد وفاته ، فالحكم فى ذلك حكمه فى حياته ، وهذا بين ، قلنا : وهذه الخامسة قد صدقت .

ووجدنا أيضا الأرض حين أذن الله تعالى له بخروجه قد كانت امتلأت ظلما وجورا، فقد كان للملثمين وغيرهم من الظلم والجور ما حصل من الشهرة والظهور، أن كان غير حاف عند الخاصة والجمهور. وهذه السادسة قد صدقت أيضا.

أن الأصل : منى .

<sup>2)</sup> انظر سنن أبي داود 208/2 ؛ وسنن ابن ماجة 518/2 .

ثم وجدناه أيضا أنه كان يأتيه الرجل فيطلب منه قوته ويناديه : يا مهدي ، أعطني أعطني ! .... الحديث أنه | لا | (١) يأتي إليه رجل واحد مشار إليه حتى تكون الألف واللام للعهد ، إذ لم يتقدم ذكر لرجل ما ولا عرف به صلى الله تعالى وملائكته الكرام عليه وسلم ، فهي إذن للجنس فإذن معنى الحديث أنها سيرته ، فإنه من أتى إلى ذلك فقد أتى إليه حسما تقدم القول فيه ، فيقول : يا مهدي ، أعطني . وإن لم ينطق بذلك لسانه فهو يقوله بضميره ، والقول في الحقيقة هو في الذهن حسبها تبين في الصناعة التي شأنها أن يتبين فيها . « فحشي في ثوبه ما استطاع ان يحمله » اي ما استطاع ان يحمل مما هو له عدل وقسط ، فهو قد بالغ في إعطائه إذ لم ينقص (2) له من حقه شيئا . وذلك هو الذي يستطيع ثوب المؤمن الموحد أن يحمله ، فإن الزيادة على العدل ظلم لا يستطيع ثوب المؤمن الموحد أن يحمله . وقد يحتمل أن يحمل الحديث على ظاهره . وقد جاء أن (3) المهدي « رضى الله تعالى عنه قد فعل ذلك إذ أفاء الله تعالى عليه رغائب الأنفال ، وامتلأت أيدي الموحدين من أموال أهل الضلال ، وفعل ذلك جائز للإمام ، وكان رضي الله تعالى ـ عنه أعلم الناس بالحلال والحرام ، والتأويل الأول أحسن (4) قلنا : وهذه السابعة قد صدقت أيضا .

وما قاله على رضي الله تعالى عنه أنه من صلب الحسن رضي الله تعالى عنه ، يشبه النبي عَلِيلِهُ في الخُلُق ولا يشبهه في الحَلْق ، فهذه الصفات الثلاث صادقة على المهدي رضى الله تعالى عنه ، إذ هو من ولد الحسن رضي الله تعالى عنه حسبا ذاع واشتهر ، واستفاض وظهر .

ا زيادة يقتضيها السياق .

في الأصل: تنقص.

<sup>3)</sup> في الأصل : ويوجد .

<sup>4)</sup> في الأصل : حسن .

وأما خُلقُه رضى الله تعالى عنه فقد تواتر القول بأنه كان عبا في الحق، مؤثراً للصدق ، وكذلك قام بإحياء الحق والحق إذ ذاك غير موجود العين ، ووعد أصحابه بمواعد اتضح لهم صدقها اتضاح الصبح لذى عينين ، وكان محبا في العدل وأهله ، مبغضا في الظلم وأصله ، جيد الفهم فى الغاية من الذكاء ، (1) يعطي الإنصاف من أهله وغيرهم بالسواء ، ويرثى لمن حل به الجور كل الرثاء ، سهل الانقياد إذا دعى إلى الحق ، لا عوج (2) ولا جموح ، صعب الانقياد إذا دعى إلى الجق ، لا عوج (2) ولا جموح ، صعب الانقياد إذا دعى إلى الباطل لا مُقْدِمٌ عليه ولا سَمُوح ، قوي العزيمة على الشيء الذي يرى أنه ينبغى أن يفعل جسورا ، لا ضعيف النفس ولا خائفا محسورا ، وكان الدرهم والدينار هينين (3) عنده ، \* وكذلك سائر أعراض الدنيا ، كبير النفس ، عالي المدة ، تسمو نفسه إلى الأرفع من الأمور والأعلى ، حسن العبارة عما في ضميوه المدة ، تسمو نفسه إلى الأرفع من الأمور والأعلى ، حسن العبارة عما في ضميوه جدا ، لا يرهقه التعليم تعبا ولا كدا . وهذه كانت أخلاق جده عليه الصلاة .

ماسو

ولما كانت هذه الأخلاق في النبي صلى الله تعالى وملائكته الكرام عليه وسلم ، (4) وذلك كاءَيْن يخرجان من عين واحدة قال فيه على رضي الله تعالى عنه : يشبه النبي صلى الله تعالى وملائكته الكرام عليه وسلم في الخُلُق لا في الحلّق ، وهذا هو حقيقة التشابه .

وبَيِّنٌ مما تواتر أن حَلْقَه رضي الله تعالى عنه لم يكن كحَلْقِ رسول الله مَالِيَّة ، فإذا جميع ما قال على رضي الله تعالى عنه من صفة المهدي رضي الله تعالى عنه يصدق كلها على المهدي المذكور رضي الله تعالى عنه . فإذن الثامنة والتاسعة والعاشرة قد صدقت .

<sup>1)</sup> في الأصل: والذكاء.

<sup>2)</sup> كذا ، ولعلها : أعوج أو أهوج .

ن الأصل : هين .

<sup>4)</sup> في الأصل: السلام.

ويمكن من زوال الاستقصاء عن حديث رسول الله صلى الله تعالى وملائكته الكرام عليه وسلم أكثر من مزاولتي أن نجد أحاديث في صفة المهدي رائدة لما ذكرته من بيان وتمهيد ، على أن في ذلك كفاية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد .

## قالت الأمارة بالسوء:

- أبدعت فيما جمعت ، بيد أنه قد وردت أحاديث عن النبي صلى الله تعالى وملائكته الكرام عليه وسلم في صفة المهدي ، لا تصدق تلك الصفات على المهدى المذكور . من ذلك : قوله صلى الله تعالى وملائكته الكرام عليه وسلم « إنه يملك » العرب » ، (1) وهذا لم يملك العرب ؛ ومنها قوله عليه الصلاة والسلام : « يكون ا عنه اختلاف عند موت خليفة ، فيخرج رجل هاربا من أهل المدينة ، فيأتيه ناس من أهل مكة ، فيخرجونه وهو كاره ، فيبايعونه بين الركن والمقام » ... الحديث (2)

#### قالت المطمئنة:

- أما حقيقة هذا الاعتراض ، فلا يحتاج الانفصال عنه إلى إغماض . أما ما ذكرته أولاً من أنه قال عليه الصلاة والسلام « يملك العرب » وذلك لم يملك العرب فقولك إنه لم يملك العرب ، فلذلك لزم عنه كذب ، وذلك إنه قد تواتر القول عندنا إن الأمة الموحدة التي قام فيها ونهى كثير (3) منهم أو أكثرهم من

انظر سنن أبي داود 207/2 .

<sup>2)</sup> بقية الحديث كما جاء فى المرجع السالف الذكر في الحاشية السابقة (سنن أبي داود 208/2): ه.. فيبايعونه بين الركن والمقام ، ويبعث إليه بعث من أهل الشام ، فيخسف بهم بالبيداء بين مكة والمدينة ، فإذا رأى الناس ذلك أتاه أبدال الشام وعصائب أهل العراق ، فيبايعونه بين الركن والمقام ، ثم ينشأ رجل من قريش أخواله كلب ، فيبعث إليهم بعثاً ، فيظهرون عليهم وذلك بعث كلب ، والخيبة لمن لم يشهها. غنيمة كلب ، فيقسم المال ويعمل في الناس بسنة نبيهم عَلَيْكُ ، ويلقى الإسلام بجرانه إلى الأرض ، فيلبث سبع سنين ، ثم يتوفى ويصلى عليه المسلمون » .

في الأصل : كثيراً .

العرب ، (1) فإن هذه الصفة هي أجدر أن تكون من الصفات التي يستدل ا منها إعلى أنه المهدي رضي الله تعالى عنه الذي بشر به رسول الله صلى الله تعالى وملائكته الكرام عليه وسلم من أن تكون من الصفات التي تدل على خلاف ذلك .

وأيضا فإنه لو لم يكن في القوم الذين قام فيهم عرب ولا ملك إلى (2) الآن عربا لم يكن ذلك دليلا (3) على أنه ليس بالمهدي المبشر به ، لأنه كما تقدمت فقلت إنه سيملك العرب والعجم ، وإن ذلك ينساق له محسوسا لا مدفع فيه ، وإن من قام بالأمر بعده فهو كحياته .

[ في الرسالة <sup>(4)</sup> لسيدنا الخليفة الإمام أمير المؤمنين أبي يعقوب رضي الله تعالى عنه إلى الناس [ من ] تونس عام قفصة – وقد جرى ذكر استجلابه لعرب الاراء ، رياح وانقيادهم إلى مفارقة إفريقية والجواز إلى الأندلس للجهاد – <sup>(5)</sup> ما نصه :

أ في الأصل : الغرب .

<sup>2)</sup> في الأصل: إلا ـ

<sup>3)</sup> في الأصل: دليل.

<sup>4)</sup> هذه الفقرة الموضوعة بين حاصرتين من الواضح أنها ليست من صلب رسالة أبي عبد الرحمن ابن طاهر ، وإنما هي تعليق من مؤلف الكتاب – أي ابن القطان – على ما يتعلق بملك المهدي للعرب تعقيقاً لما بشر به النبي عَيِّلِيَّهُ في الأحاديث النبوية التي سلف إيرادها عن ظهور المهدي . وقد أقحم ابن القطان هذا التعليق تدليلا على صحة ما ذكره ابن طاهر .

<sup>5)</sup> يشير المؤلف إلى غزو الخليفة الموحدي أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن بن علي لبلاد إفريقية وفتحه لقفصة في سنة 575 ، وما تلا ذلك من استنزال عرب قبيلة رياح وإخراجهم إلى الأندلس برسم الجهاد (عن هذه الأحداث انظر عبد الواحد المراكشي: المعجب ص 252 ؛ ابن عذاري: البيان المغرب الجهاد (عن هذه الأحداث انظر عبد 1981 – ص 140 - 141 ؛ ابن خلدون: العبر 240/6 - 241 ؛ ابن أبي زرع: روض القرطاس ص 212 ؛ السلاوي: الاستقصا 147/2). وقد أشار ابن عذاري فيما كتبه نقلا عن ابن صاحب الصلاة إلى الرسالة التي وجهها الخليفة الموحدي بهذه المناسبة والتي اقتطف منها ابن القطان هذه الفقرة ؛ هذا وقد كان من بين الرسائل الموحدية التي نشرها ليفي بروفنسال تحت عنوان « مجموع رسائل موحدية التي نشرها ليفي بروفنسال تحت عنوان « مجموع رسائل موحدية من إنشاء كتاب الدولة المؤمنية » (ط. الرباط سنة 1941)

و و هذه وفقكم الله شهادة (۱) بينة ، ودلالة واضحة ، على صحة ما روى عن رسول الله مؤلفه من قوله : لا تقوم الساعة حتى يملك العرب رجل مي .... الحديث ، فذكر عليه الصلاة والسلام العرب تفخيما لشأنهم ، واعتناء بأمرهم ، وتنبيها على عظيم المنة في ملكهم ؛ وأمر الإمام المهدي هو الذي هداهم وأرشدهم ، ونظمهم على الطاعة وجمعهم ، وقادهم إلى السعادة وجبرهم » .

ففي هذا الفصل من هذه الرسالة بسِط لما قرره ابن طاهر (2) هنا وموافقة له عليه ] .

فلو خلصت أينها الأمارة بالسوء [ ما ] تقدمت فقلت لأغرضت (6) إعراضا ، عن أن تجعلي (4) هذا اعتراضا ؛ ويكون على هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام « يملك العرب » أن يملك جميع أصناف الناس حسبا وعد الله تعالى به في محكم كتابه حيث قال : « ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون » ، (5) لأنه إذا ملك العرب الذين هم أعتى الناس أصنافا وأعسرهم انقياداً ، فأحرى ملك غيرهم ؛ قال الله تعالى : « الأعراب أشد كفراً ونفاقاً » ، (6) وهي تتمدح بذلك فتقول : « حي لَقاح » (7) يعنون بذلك أن الحي

رسالة كتبها عن أبي يعقوب بوسف بن عبد المؤمن أبو الفضل ابن طاهر ابن محشوة في سنة 576 بهذه المناسبة ، ولم يرد النص المنقول هنا في هذه الرسالة وإن كانت فيه عبارات تؤدي نفس معني ما يشير إلبه اس القطان : « ... وأن الله وعد هذه الطائفة المنصورة – أي الموحدين – أن تملك العرب ، كما بشر به المصطهى عليه أفضل الصلاة والسلام ... » ( انظر الكتاب للمذكور ، الرسالة السادسة والعشرين – ص 125 ) .

<sup>1)</sup> في الأصل: بشهادة.

أي الأصل : ابن ظاهر .

ن الأصل : لا أعرضت .

<sup>4)</sup> في الأصل : تجعل .

<sup>5)</sup> سورة الأنبياء ، آية رقم 105 .

 <sup>6)</sup> سورة التوبة ، آية رقم 97 .

<sup>7)</sup> يقال « حي لقاح ، بفتح اللام - أي لم يدينوا للملوك ولم يملكوا ولم يصبهم في الجاهلية سباء ، -

لم يملكوا ولا ملك أباؤهم ، ولذلك لا يؤلف بين قلوبهم إلا بأمر إلهي ، كما قال الله عز وجل ﴿ لُو أَنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ، ولكن الله ألف بينهم ، ، إنه عزيز حكم له (2) ر 29 ب

> وأما إتيانك بالحديث الذي خرج أبو داود رحمه الله تعالى وذكر فيه قصة الركن والمقام توهمين وتغالطين أن الحديث في المهدي – وهل ذكر النبي صلى الله تعالى وملائكته الكرام عليه وسلم أن ذلك الرجل هو المهدى ؟ أو هل ذكر فيه عن ذلك الرجل ما ذكر في المهدي من كونه من عترته أو « موافقة اسمه اسمي » مما يستدل به استدلالا بينا على أنه عني به المهدى ؟ وإنما غُلُطُكِ في ذلك أمران : أحدهما أن وافق لبثه للبث (3) المهدى ؛ والثاني أن أبا داود أدخله في جملة أحاديث المهدى رضى الله تعالى عنه ؛ وهل نمنع نحن أن يقوم بالحق أقوام ؟ وأن النبي – صلى الله تعالى وملائكته الكرام المقربون عليه وسلم – بشر بهم ؟

فان كنت مغالطة (4) بذلك ، أيتها الأمارة بالسوء ، فقد تبينت مغالطتك ؛ وإن كنت غلطت فإن هذا لمن الغلط القبيح. فلو مارست صناعة القياس بعض ممارسة (<sup>5)</sup> ، وزاولت ذلك أقل مزاولة ، لما قلت إن النبي صلى الله تعالى وملائكته الكرام عليه وسلم إنما أخبر بذلك الرجل عن المهدي لكونه صدقت عليه صفة واحدة من صفات المهدى . وهي اللبث على أنه إن كان ذلك عندك قياسا فبالحرى ا الله أن يكون قياسا يصدق عليه من صفات المهدي صفات جمة . أتتركين \* الأقوى ، وتميلين إلى الأضعف الأوهى ؟ لقد خرجت من القوم « الذين يسمعون القول ،

أنشد ابن الأعرابي :

أبوا دين الملوك فهم لقاح إذا هيجوا إلى حرب أشاحوا وهذا اللفظ مشتق من لقاح الناقة لانها إذا لقحت لم تطاوع الفحل وليس يقوى عليها .

سورة الأنفال ، آية رقم 63 .

في الأصل: لبته للبت.

<sup>4)</sup> في الأصل: غالطة.

ف الأصل: ممارست.

فيتبعون أحسنه أولفك الذين هداهم الله وأولفك هم أولو الألباب » (1) ﴿ من يهد الله فهو المهتد ، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ﴾ (2) .

وأما إلزام ذلك لكون إنسان ما أدخله في جملة أحاديث المهدي فهذا إلزام باللفظ لا بالمعنى ، ولسنا بمقاومة هذا الإلزام نُعْنَى ، وبالجملة فكل حديث رووه في مصنف صحيح من قيام إنسان بالحق ووصفه بصفات لا تطابق صفات المهدي رضي الله تعالى عنه فإن ذلك القائم بالحق لم يقل فيه النبى صلى الله تعالى وملائكته الكرام عليه وسلم إنه المهدي ولا وصفه بصفات المهدي . وأنا قد بحثت واستقصيت وفحصت ؟ ومن زعم أن المهدي ينزل بيت المقدس فقد زاد في الحديث ما لم يذكر في مصنف صحيح ، وكذلك من قال إنه يخرج من مكة لم يقع في مصنف صحيح .

وأما ما وقع في كتب الحدثان فإن جعلنا ذلك إقناعا فقد وقع بأيدي كثير من أهل هذه الجزيرة (3) – أصلحها الله تعالى وسددها ، ونظمها عجلا بسيرة المهدي رضي الله \* تعالى عنه ومهدها – كتاب صغير (4) في جرمه يحتوي على إلله عظائم في علمه ، يذكر أن المهدي يخرج بجبل درن ، فيفعل ويصنع ، وعدد أشياء كثيرة صدرت كلها من فعل المهدي رضي الله تعالى عنه ، ووجدت صنعه بالفعل بعد أن كانت موجودة بالقوة ، وذكر أن أتباعه وأنصاره وأشياعه مصمودة ، وذكر أنه سيسبي حتى يبلغ السبي في بلاد البربر أن تباع الجارية البربرية بخمسة دراهم ، وأنه سيجوز إلى الأندلس خليفته ، فيكون ويكون حتى يصل إلى مكة فيبايع بين الركن والمقام . ثم ذكر في ذلك ما جاء مما وردت به الأحاديث عن النبي صلى الله تعالى وملائكته الكرام عليه وسلم قال : « وتكون بيعته بمكة بين الركن والمقام » ،

الورة الزمر ، آية رقم 18 .

<sup>2)</sup> سورة الكهف ، آية رقم 17 .

يعنى بلاد الأندلس .

<sup>4)</sup> في الأصل: كتاباً صغيرا.

#### فقلت:

لا فرق بينه وبين من قام بأمره بعده ، ولوضوح هذا الأمر وكثرة هذا المعنى قال من لم يثبت في قوله تعالى فى قصة نوح عليه السلام ﴿ فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما ('') ﴾ إنه أراد شريعته وسيرته ، وقد وردت [ في هذا المعنى ] (2)

\* ﴿ إِن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي ﴾ (3) أيتها النفس المطمئنة! نعم ، صدقت وأرشدت ، واستجدتك البيان فأجدت (4)! ﴿ الآن حصحص الحق ﴾ (5) وأجتليت منه الغرر والاوضاح ، فأصحب (6) الأبي ، وخلص من شوائبه المكنون والمعلون . وتبين أن أبا عبد الله محمد بن عبد الله رضي الله تعالى عنه هو المهدي ، والمحلت عنه غيابة الامتراء والريب ، ذلك لتعلمي أني لم أخنك بالغيب ، فشأنك بالان ، فقد أذعنت لمذهبك إيثاراً للحق حيث كان ، فأنا لك سامعة مطيعة ، مهمة لما قضى به الرأي الحق ، إذ قد تبين لي أن قولك هذا هو الصدق ، فأنادي بأعل صوتي : المهدي أبو عبد الله محمد بن عبد الله الفاطمي رضي الله تعالى عنه هو الذي بشر به جده صلوات الله تعالى عليه وسلامه ، وهو الإمام الأول والملك مل الإملاق الذي كان ينظر ويؤمل!

فلما رجعت هذه النفس إلى الحق ، وتبين لها بفضل الله تعالى حقيقة القول والصدق ، قمت أنا فحمدت الله رب العالمين ، وصليت على نبيه وعبده

العنكبوت ، آية رقم 14 .

 <sup>2)</sup> جاءت هذه الالفاظ الموضوعة بين الحاصرتين في ذيل الصفحة إحالة على الورقة التي تليها ،
 و قا. صاعت هذه الورقة في خرم يلي ذلك أشرنا إليه بالنقط المتنابعة ، رغم انتظام الترقيم .

السورة يوسف ، آية رقم 53 .

<sup>4)</sup> في الأصل: واستجرتك البيان فأجرت.

أ سورة يوسف ، آية رقم 51 .

<sup>6)</sup> أي ذل وانقاد .

خاتم النبيين ، وعلى آله الطيبين الطاهرين ، إذ صرت بكلى في زمرة الموحدين ، دون أن ينازعني منازع مني ، يجيء على شأني ، وكلى موافق لكلى ، « وسري ، ١٢ ب مساو لجهري .

العلم أرفع شيم اكتسبه الإنسان ، وبه على الحقيقة هو الإنسان إنسان . نبدأ أنه اجتمعت عليّ النفسان ، فقالتا :

- أليس القائم الآن بأمر الإمام المهدي رضي الله تعالى عنه آميراً للمؤمنين ، وإماما للموحدين ، أبو محمد عبد المؤمن بن على أيده الله تعالى بالنصر والتمكين ؟ قام بالنصر قيام من استبد به وأظهره ، وجد في إذاعته حتى أشهره ، وحارب عن الحق فنصر ، وأبقى عليه فأظهر ، وله من المشاهد الكريمة ، والمآثر المشهورة المعلومة ، ما معرفة الناس [ به ] (1) تغنى عن الوصف والذكر ، وعسى أن السكوت عنه له أقرب إلى الآخرة ؛ وبالجملة إنه إذ رضيته للامر تلك الطائفة الفاضلة ، والأمة المنصورة العادلة ، وظهر منه الغاية في الاستبداد ، والنهاية في الاجتهاد ، فقطعنا – عقلا وشرعا – أن لا أمير سواه ، ولا والي إلا من ولاه .

#### قالتا لي :

- فما بالك لا تساعدنا فنتحرك إليه ، وتُعْمِلَ الورود سريعا عليه ؟ قالت المطمئنة :
- إذن أنا قد قضيت ، وبينت أن الحق عندهم والهدى ، وأن بهم يستضا .

قالت النزوعية :

[ \bar{1} 32 \bar{1}

- وأنا قد نزعت \* إليهم ، وتشوقت إلى الورود عليهم !

زيادة بقتضيها السياق .

فما تركاني حتى أجبت لقولهما (1) ، فالأعمال بالنيات ، ومنتظر الصلاة في صلاة .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

انتهت الرسالة ، وهي « الكافية في براهين الإمام المهدي رضي الله تعالى عنه عقلا ونقلا » ، والحمد لله رب العالمين كثيراً .

\* \* \*

#### بيعة الإمام المهدي رضي الله تعالى عنه :

كانت إما في سنة أربع عشرة على قول ، وإما في سنة خمس عشرة على قول كانت إما في سنة خمس عشرة على قول كانت إلى الله عند الفراغ من هذه المقدمة إن شاء الله عز وجل .

#### وفاته رضي الله تعالى عنه :

كانت عام أربعة وعشرين وخمسمائة .

# عمره رضي الله تعالى عنه :

كان نحواً من خمسين سنة .

مدة بقائه إماما بعد البيعة له رضي الله تعالى عنه :

كانت مدة إقامته رضي الله تعالى عنه إماما بنفسه تسع سنين : بإيجيليز <sup>(1)</sup> ثلاثا ، وبتينملل <sup>(2)</sup> ستا .

# إخوته رضي الله تعالى عنه :

عيسي ، وعبد العزيز ، لأب (3) ؛ وأحمد الكفيف ، وأخته شقيقته (4) زينب ، وأخته الأخرى لأب .

<sup>1)</sup> في الأصل: الجبلين.

<sup>2)</sup> في الأصل : ويشتمل .

<sup>3)</sup> عيسى وعبد العزيز أخوا محمد بن تومرت المهدي هما اللذان قاما بالثورة ضد عبد المؤمن بن على خليفة ابن تومرت ، وذلك حين بايع بولاية العهد لابنه محمد في سنة 549 ، وكان عبد المؤمن غائبا عن مراكش في سلا ، بينها توجه الأخوان من فاس سرا ، فاقتحما مراكش وقتلا عاملها أبا حفص ابن تفراجين ، فأسرع عبد المؤمن بالعودة إلى مراكش . وقضى على هذه الفتنة ، وقتل عبد العزيز وعيسى وصلهما ( انظر ابن أبي زرع : روض القرطاس ص 195 ؛ والسلاوي : الاستقصا 119 - 120 ؛ وراجع كذلك أويثي : تاريخ الدولة الموحدية 171/1 - 173 ) .

 <sup>4)</sup> نعرف عن زينب شقيقة ابن تومرت أنه كان يعيش معها وكانت تنفق عليه من غزلها إبان مساه وأنها شهدت وفاته في سنة 524 ( انظر أخبار المهدى للبيذق ص 81 والسلاوى : الاستقصا 92/2 ،
 وأويثى : تاريخ الدولة الموحدية 26/1 ، 86 ) .

### وزراؤه رضي الله تعالى عنه :

هم العشرة المؤثرون الذين يقال لهم « الجماعة » أعزهم الله تعالى .

## أصحاب مشورته رضي الله تعالى عنه :

هم أهل الخمسين رحمهم الله تعالى ، وسيأتي ذكر جميعهم بعد إن شاء الله تعالى .

ا ۱۰۰۱ ولا ولد له رضي \* الله تعالى عنه ولا روجة ولا سُرِّيَّة ، لأنه كان رضي الله تعالى عنه حصورا .

ها.ه هي المقدمة ، فلنرجع إلى الأصل المقصود وهو :

كيفية انعقاد البيعة له رضي الله تعالى عنه :

فنقول:

قال اليسع:

ولما استوثق الإمام المهدي رضي الله تعالى عنه من قبيلته ومنعة موضعه ، لأنه مكان لا يصل إليه أحد إلا من طريق لا يمشيها إلا راكب ، بعد راكب ، فيسد (1) خللها أقل عصبة من الناس ، ولما فيه من التوعر في نفسه - قصد إلى قرية إيجيليز (2) تحتها ركن يستظل تحته على الماء فعند اجتماع أصحابه إليه في ذلك الركن تحت إيجيليز (2) قام فيهم (3) خطيبا ، فقال :

« الحمد لله الفعال لما يريد ، القاضي بما يشاء ، لا رادَّ لأمره ، ولا معقب لحكمه ، وصلى الله على سيدنا محمد المبشر بالمهدي الذي يملأ الأرض قسطا وعدلاً كما ملت ظلما وجورا ، يبعثه الله إذا نسخ الحق بالباطل ، وأزيل العدل بالجور ،

أ في الأصل: فيصد.

<sup>2)</sup> م الأصل: الجبلين.

في الأصل : فيها .

مكانه المغرب الاقصبي ، وزمنه آخر الزمان ، واسمه اسم للنبي عليه العسلاة والسلام ، ونسبه نسب النبي صلى الله تعالى وملائكته الكرام المقربون عليه وسلم . « وقد ظهر جور الأمراء ، وامتلأت الأرض بالفساد ، وهذا آخر الزمان ، والاسم الاسم ، والنسب النسب ، والفعل الفعل ! » (1) .

#### قال اليسع:

سمعت أمير المؤمنين أبا محمد عبد المؤمن رضي الله تعالى عنه يقول: « لما فرغ الإمام المهدي رضي الله تعالى عنه من كلامه بادر إليه عشرة رجال منهم أنا، فقلت له: هذه الصفة لا توجد إلا فيك، فأنت المهدي! فبايعناه على ذلك ».

والعشرة المذكورون: الونشريشي، وعمر آصناج، والخليفة الإمام أمير المؤمنين أبو محمد عبد المؤمن بن علي رضي الله تعالى عنه، وأبو يحيى أبو بكر بن يجيت، والاحسن بن علي، وعمر الهنتاتي، وفقيه من أهل إفريقية لم أذكر اسمه الآن (2).

وسمى هؤلاء بالعشرة !

قلت :

ولم أجد في هذه النسخة من كتاب اليسع إلا سبعة ؛ والعشرة عند غير اليسع (١)

أشار ابن أبي زرع في إجمال إلى هذه الخطبة ، وحدد تاريخها بيوم السبت السادس عشر من رمضان
 سنة خمس عشرة وخمسمائة ( روض القرطاس ص 176 ) وعنه نقل السلاوى ( الاستقصا 90/2 ) .

 <sup>2)</sup> هذا الفقيه هو الذي سيشير إليه ابن القطان فيما بعد عند حديثه عن إيقاع المهدي الها,
 تينملل ، إذ أنه أنكر ذلك على المهدي فقتل وصلب « لأنه شك في عصمة الإمام المهدي » .

<sup>3)</sup> عن أسماء أهل العشرة من أصحاب المهدي انظر: كتاب الأنساب ص 29؛ الحلل الموشية من 108؛ وض القرطاس ص 750؛ الحلل الموشية من 108 ووض القرطاس ص 750؛ عبد الواحد المراكشي: المعجب ص 420؛ ابن الخطيب: أعمال الأعلام، القسم المغربي ص 208 - 209؛ الزركشي: تاريخ الدولتين (ط. تونس سنة 1289 هـ.) ص 4؛ ابن أبي دينار القبرواني؛ المغرب المؤنس (ط. تونس سنة 1286 هـ.) ص 108 ؛ النويري: نهاية الأرب (الجزء الخاص بتاريخ المغرب والأندلس ط. جاسبار رميرو عزناطة سنة 1919) ص 193 - 194، والسلاوي 83/2 هـ. (90 وانظر مناقشة هذه الأسماء واختلاف المؤرخين فيها في كتاب أويثي: تاريخ الدولة الموحدية 101/1 (101/2)

هم: سيدنا ومولانا الخليفة الإمام أمير المؤمنين أبو إ محمد ا<sup>(1)</sup> عبد المؤمن بن على رضي الله تعالى عنه ، أبو محمد البشير <sup>(2)</sup> ، أبو إبراهيم الهزرجي <sup>(3)</sup> ، أبو حفص عمر بن على الصنهاجي <sup>(4)</sup> ، أبو الربيع سليمان بن الحضري <sup>(5)</sup> ،

1) زيادة تقتضيها صحة الاسم والكنية.

1) هو أبو إبرهيم اسماعيل بن يسلالى الهزرجي الذي يلقبه البيذق بإسماعيل إيجيج ، ويسميه مبد الواحد المرادشي أبا إبرهيم اسماعيل بن يحيى الهزرجي ، أما ابن أبي زرع فيسميه ابرهيم بن اسماعيل الهر, هي ، و كان من طلبة المهدي حينها كان فى أغمات وريكة ثم عهد إليه المهدي بالقضاء وجعله قائداً مل هر مه في غزوته الرابعة ، وكان أحد من عقدوا البيعة لعبد المؤمن بعد وفاة ابن تومرت ، وإليه يرجع هد الإسماد لورة ضد عبد المؤمن فى صفروى ، ويذكر عبد الواحد المراكشي من أخباره إنقاذه لابن مورد من مؤامرة حيكت لاغتياله ، وكذلك فداءه لعبد المؤمن بمبيته في خبائه ومصرعه على يد بعض من الدم به ( انظر في ترجمته وأخباره كتاب أخبار المهدي ص 33 . 70 - 75 ، 81 ، 83 ، 85 ، 92 ، 94 ، 94 ، 105 ، 110 ، 110 المواحد المراكشي : المعجب ص 303 - 305 ؛ الحلل الموشيه من 100 ؛ وانظر كذلك أويثي : تاريخ المولة الموحدية 1961 ، 101 ، 100 ، 100 ، 100 ) .

4) ذلك ورد اسمه أيضا لدي البيذق في كتاب أخبار المهدي ، ويسميه عبد الواحد المراكشي ءو, بن عبد الله المعروف عندهم بعمر أزناج ، ، واسمه الحقيقي كما يقول البيذق يملوك ابن على آصناج ، ان وزيرا لهمد بن تومرت ثم كان أحد الثلاثة الذين اضطلعوا بمبايعة عبد المؤمن خلفا له فنحاه هذا عن الوزارة و براً بقدره عنها إذ كان عندهم فوق ذلك ، وكان لأولاده مكانة عظيمة من عبد المؤمن حتى إن ذريته كانت أول من يعترض في العرض العام وكانت و فاته سنة 356 (انظر كتاب أخبار المهدي ص 33، 78، 88 ، 88 ، ها و المن يعترض في العرض العام وكانت و فاته سنة 356 (انظر كتاب أخبار المهدي ص 33 ، 78 ، 80 ، 80 ، 81 ، 88 ،

أبو عمران موسى بن تمارا <sup>(۱)</sup> ، أبو يحيى أبو بكر بن يجيت <sup>(2)</sup> ، أبو عبد الله محمد ابن يحيى <sup>(4)</sup> ، وكان عاشرهم

- 5) اسمه لدي البيذق: أبو الربيع سليمان بن مخلوف الهواري الحضر مي وأضاف إلى ذلك أنه شهر بابن البقال وابن تاعظيميت عند أهل أغمات و بسليمان آحضري عند الموحدين ، كان من طلبة ابن تومرت في أغمات وريكة ، وكان يكتب الرسائل عن إذن الإمام المهدي ، واستشهد في موقعة البحيرة سنة 524 . هذا ويسميه ابن ابي زرع والسلاوي : سليمان بن خلوف ، وأما صاحب الحلل الموشية فيسميه إسماعيل بن مخلوف ( انظر كتاب أخبار المهدي ص 28 ، 33 ، 70 ؛ روض القرطاس 176 ؛ الحلل ص 108 ؛ أو يثي : تاريخ 101/1 ، 599/2 ) .
- أبو عمران موسى بن تمارا الجدميوي أمين الجماعة ، واستشهد يوم البحيرة سنة 524 ، وكان ثلاثة من اخوته من أهل الخمسين ( انظر أخبار المهدي ص 33 ، ابن أبي زرع : روض القرطاس 176 الاستقصا 90/2 ؛ أويثي : تاريخ 101/1 ) .
- 2) استشهد في وقعة البحيرة سنة 524 ، وقد اختلف في اسمه المؤرخون ، ويتفق كتاب أخبار المهدي مع ما جاء هنا ، ويسميه ابن خلدون « أبا يحيى بن يكبت » وابن أبي زرع « أبا يحيى بن بخت » وصاحب الحلل « أبا يحيى أبا بكر بن تنجيت » ، أما عبد الواحد فقد ذكره من أهل الجماعة وقال إنه « رجل من تينملل يعرف عندهم بابن بيجيت أنا شاك في اسمه » ، وأضاف السلاوي إلى اسمه نسبة « الهنتاتي » ( انظر اخبار المهدي ، ص 33 ؛ العبر 6/228 ؛ الحلل ص 108 ، روض القرطاس ص 176 ؛ المعجب ص 421 ؛ الاستقصا 90 ؛ أويثي : تاريخ 101/1 ) ، وكان لابي يحيى هذا ولد ولاه عبد المؤمن على قرطية سنة 549 .
- 3) أبو عبد الله محمد بن سليمان ، كان من أهل آنسا ، وكان يؤم فى الفريضة عن إذن المهدي ، واستشهد يوم البحيرة سنة 524 ، وسماه عبد الواحد « عبد الله بن سليمان » وقال إنه من أهل تينملل من قبيلة مسكالة ( انظر أخبار المهدي ص 33 المعجب ص 262 ؛ العبر 228/6 ؛ الحلل ص 108 ؛ أو يثي : تاريخ 102/1 ، 105 ) .
- 4) أبو حفص عمر بن يحيى الهنتاتي المعروف بعمر ينتي ، ويسميه عبد الواحد عمر بن و مزال ، و كان اسمه
   فصكة فسماه المهدي عمر ، و كان من أقرب أعوان ابن تومرت إليه ، ثم كان من بين من عقدو ا الأمر بعد --

<sup>- 92 ، 123 ؛</sup> عبد الواحد : المعجب ص 262 ، 267 ، 308 ، 422 ؛ وقد أشار ليقي بروفنسال في الني زرع ص 176 ؛ الحلل الموشية ص 88 ؛ ابن خلدون : العبر 228/6 ؛ وقد أشار ليقي بروفنسال في تقديمه لكتاب اخبار المهدي ( المقدمة ص 10 - 11 ) إلى أن أبا بكر الصنهاجي البيذق ربما كان من قرابة عمر أصناج هذا . ( وانظر كذلك أويثي : تاريخ الدولة الموحدية 87/1 ، 101 ، 105 ، 101 ، 118 ، 121 ) .

ا ١٦ ب ا عبد الله بن ملوية (١) ، وسيأتي ذكره . « وهؤلاء العشرة هم المسمون بأهل الجماعة . قال اليسع :

وتابعهم على هذا المعتقد بأثرهم خمسون رجلا ، فسموا أهل خمسين ، ثم تابعهم سبعون رجلا ، فسموا أهل سبعين (2) ، واختص المذكورون بهذا الاختصاص ، وانعقد لهم من البر والتكرمة ما أنهضهم إلى أن تسمع بقية عوامهم منهم وتطيع . وكانوا إذا قطعوا الأمور العظام يخلون بالعشرة لا يحضر معهم غيرهم ، فإذا جاء أمر أهون أحضروا الخمسين ، فإذا جاء دون ذلك أحضروا السبعين رجلا ، وفي ما دون ذلك لا يتأخر أحد ممن دخل في أمره رضى الله تعالى عنه .

<sup>1)</sup> عبد الله بن يعلى أو يعلاتن الزناقي التازي المعروف بابن ملوية ، كان من كبار أعوان المهدي وقواده ، ثم ارتد عن دعوته بعد خروجه من تينملل وانضم إلى جيوش على بن يوسف أمير المرابطين ، فظفر به وقتل وصلب سنة 527 ( انظر أخبار المهدي ص 33 ، 75 ، 85 ، 122 ؛ الحلل ص 108 ؛ العبر 228/6 ؛ أو يثي : تاريخ 84/1 ، 102 ، 106 ، 111 ) . وسوف يفصل ابن القطان الحديث عنه فيما يلى . انظر ص 162 .

<sup>2)</sup> سبق أن علق ابن القطان على ما ذكره اليسع من أمر أهل السبعين إذ قال إنه لا يرى ذلك محب محبحا ، ولم يرد ذكر لاهل السبعين في كتاب المقتبس من الأنساب ، وإن كان قد قال بذلك بعض المؤرخين المغاربة مثل ابن الخطيب في كتاب رقم الحلل حسبا نقل عنه السلاوي ( الاستقصا 93/2) وصاحب الحلل الموشية (ص 108) فضلا عن بعض المؤرخين المشارقة مثل ابن الأثير ( الكامل 298/8) ، والنويري : نهاية الأرب ص 194.

وأول ما دبرهم به أنه ألف لهم كتاب « التوحيد » باللسان البربري وهو سبعة أحزاب عدد أيام الجمعة [ أيام [ (1) كان الموحدون أعزهم الله تعالى مع الإمام المهادي رضى الله تعالى عنه بتينملل .

« وهنا وقائع كانت في أول أمره رضي الله تعالى عنه :

منها وقعة علي بن تابشا اللمتوني ببني وارتانك <sup>(2)</sup> ، وجهه إليهم صاحب السوس أبو بكر ابن وربيل في جملة من الأنجاد ، فأحاطوا ببني وارتانك <sup>(2)</sup> وهم غارُّون <sup>(3)</sup> ، فقبضوا على مائة رجل منهم أبو الحسن يوجوت بن واجاج <sup>(4)</sup> » من ( ١١ أ أهل خمسين ، فحملوا إلى تيونوين لصاحب السوس ، فسجنهم .

ثم مشت الحصة التي فعلت هذا من اللمتونيين (5) ليضربوا على الملت ان ورغن (6) حيث كان الإمام المهدي رضي الله تعالى [ عنه ] (7) قبل هذا ، فألفوهم وقد أخذوا حذرهم منهم ، وكمنوا لهم ، فخرجت كائن هرغة عليهم ، واشتد حربهم ، وأخذت أكثر خيلهم وسلاحهم ، وقتل أكثرهم ، وقتل من هرغة نحو

<sup>1)</sup> زيادة يتطلبها السياق .

<sup>2)</sup> في الأصل : وارتاتك ، ولعل الصواب ما أثبتنا ، فقد ورد الاسم على هذه الصورة في كتاب المقتبس من كتاب الأنساب ، وقد علق صاحب الكتاب على ذلك الاسم فقال إن هؤلاء فخذ من أهل تينملل ( انظر أخبار المهدي ص 40 ) .

<sup>3)</sup> في الأصل : عارون ، والأصح ما ذكرنا أي غافلون .

 <sup>4)</sup> في الأصل : يرجوت ، والصواب ما ذكرنا ، وقد أورد هذا الاسم صاحب كتاب المقتبس
 وأبو بكر البيذق الصنهاجي من بين أهل خمسين ( انظر أخبار المهدي ص 34 ، 94 ) .

<sup>5)</sup> في الأصل : المتونيين .

 <sup>6)</sup> في الأصل : الملت ان وزغن ، ولعل الصواب ما ذكرنا ، أي المنسوب إلى هرعه . وم. المعروف أن محمد بن تومرت ينتسب إلى قبيلة هرغة ، وقد ذكر عبد الواحد المراكشي أنه ولد في ضبعة تدعى « إيجلي أن وارغن » ( المعجب ص 245 ) .

<sup>7)</sup> زيادة يتطلبها السياق.

خمسة وثلاثين رجلا وهي أول غزوة لهرغة ، فجمعوا عدائمهم ، وطلعوا بها إلى المهدي رضي الله تعالى عنه فكانت أول غنيمة للموحدين أعزهم الله تعالى فيها الخيل .

ومن الوقائع المأثورة في السنة سنة ست عشرة وخمسمائة ...

أخبار الموحدين أعزهم الله تعالى فى هذه السنين الثلاث التي استقر فيها الإمام المهدي رضي الله تعالى بإيجيليز (١) من هرغة :

وجه على بن يوسف جيشا أمر عليه ابراهم بن تعيشت (2) ، فسلك

<sup>1)</sup> في الأصل: بالجبلين.

<sup>2)</sup> هو أبو إسحاق ابرهم بن يوسف بن تاشفين أخو الأمير على بن يوسف اللمتوني ، ويعرف بابن تعيشت أو تاعياشت ، وهو اسم أمه ، وهي على ما يذكر ابن عذاري أمة سوداء . كان قد ولي سبتة ثم مرسية قدمه عليها على بن يوسف بعد عزل أخيهما ابن عائشة عنها بسبب اعتلال بصره بعد صدوره من وقعة البورت Congost de Martorell قرب برشلونة سنة 508 . وكان ابن تعيشت من أعاظم قواد المرابطين وله على نصارى الأندلس وقائع كثيرة . ويقول ابن عذاري إنه ولى بلنسية سنة 509 . تولاها مع مرسية ، ثم نقل إلى إشبيلية التي ظل عاملا عليها من شوال سنة 511 ( فبراير 1118 ) حتى جمادي الأولى سنة 516 ( يولية - أغسطس 1122 ) إلا أن ابن الأبار يقول إن أمير المسلمين على بن يوسف نكبه في سنة 515 واستصفى أمواله وقال انه يظن أن ذلك كان بسبب تقصيره الذي جر وقيعة كتندة Cutanda التي هرم في المسلمون سنة 514 . ثم انتقل إلى المغرب ، ويبدو أن على بن يوسف رضي عنه بعد ذلك ، إذ أننا نراه ما يتركا مع إخوته وأهل قرابته في الاجتماع الذي عقد على بن يوسف فيه ولاية عهده لابنه سير في سنة 22. ، كما أننا نراه قبل ذلك – في سنة 516 أو 517 – على رأس جيوش المرابطين أثناء قتالهم مع الموحدين في السوس كما نرى من الخبر الذي يذكره هنا ابن القطان وغيره من المؤرخين . ويقول ابن الأبار انه لم يقع على خبر له بعد نكبته ، إلا أنه نقل عن ابن صاحب الصلاة في تاريخه أنه قتل وفل عسكره على طريق سجلماسة بجهة جبل هسكورة ، وذلك خلال الحرب الدائرة بين المرابطين والموحدين ، ويشير ابن خلدون إلى دوره في هذه الحرب ولا سيما في موقعة البحيرة التي هزم الموحدون فيها سنة 524 . وسيشير ابن القطان إلى مصرع ابن تعيشت في احدي المعارك الدائرة سنة 528 ، أما البيذق فإنه يذكر أن مقتله كان في الغزوة التي قاد الموحدين فيها عمر بن على الصنهاجي ( عمر أصناج ) في مكان يدعي « تيزي آن الابهات » . وقد أثني ابن الأبار على ابن تعيشت وعنايته بالعلم والرواية ، وهو الذي أهدي إليه الفتح بن خاقان كتاب « قلائد العقيان » ، كما أنه هو الذي مدحه ابن خفاجة الشقري بكثير مما هو مثبت في =

السوس الاقصى ، وقصد هرغة ، وقد حصن أهلها قلعة يقال لها إيجيليز . ومنعوها أضبط منع . فنزل العسكر عليها من جهة شرقها بمكان وعر . فخرج الإمام رضي الله تعالى عنه في جملة من الحصن بعد أيام من نزول العسكر عليهم ، فعقد لهم مجلسا وعظهم فبه ، ووجه بعضهم يقاتل ، « فكان إذا جاءه جريح من أصحابه ١١١ نشطه ورغبه في الشهادة ، ويقول لأصحابه : لا تنظروا إلى أعداء الله وأعدائكم ، فيعظموا في أعينكم !

فلم يكن إلا أن نزل بأصحابه من أعلى الجبل إلى أسفله يريدون مقاتلتهم والعسكر في جبل آخر يناوحه ، فانهزموا وتركوا خيلهم وأسلحتهم وأمتعتهم ، وأتى القوم على جميع أموالهم ، (١) واستحوذوا عليها ، وقد كانوا لا درع لهم ولا عدة .

ولما نالوا ما وعدهم به وصدق خبره على وفق مخبره عظم رضي الله تعالى عنه فى أعين الموحدين أعزهم الله تعالى ، فكانوا يستحيون عن رفع رؤوسهم نحوه حتى يأمرهم . وشاع ذكر الهزيمة فى جميع البلاد ، فهيب أمره ، وكثر المهاجرون (<sup>(2)</sup> إليه ، ولم يبق قبيل من قبائل أهل جبل المصامدة إلا وقد هاجر إليه منه ، وأقاموا يفاتن بعضهم بعضا ، ومصامدة (<sup>(3)</sup> الفحص \* مع المجسمين وعلى بن يوسف ، يفاتن بعضهم بعضا ، ومصامدة (<sup>(3)</sup> الفحص \* مع المجسمين وعلى بن يوسف ، وهم : دكالة ، وهسكورة ، وهزميرة ، وهزرجة ، ورجراجة ، وحاحة (<sup>(4)</sup> ، وصودة .

<sup>-</sup> ديوانه ، وأشار ابن سعيد في كتاب المغرب إلى كثير ممن اتصل به من الشعراء والكتاب ( انظر في ترجمته : البيان المغرب لابن عذاري : القسم المرابطي ص 106 ؛ ابن الأبار : معجم أصحاب أبي على الصدفي ، ترجمة رقم 40 ؛ ابن خلدون : العبر 228/6 ؛ السلاوي : الاستقصا 87 ؛ البيذق : أخبار المهدى ص 84 : الحلل الموشية 110 ؛ ابن سعيد : المغرب 397/1 ، 253/2 - 254 ، 257 ؛ الفتح بن خاقان : قلائد العقيان ص 3 ؛ ابن خلكان : وفيات الاعيان 24/4 ، 23/7 ؛ ديوان ابن خفاجة بتحقيق الدكتور السيد مصطفى غازي في مواضع مختلفة من الديوان ؛ وانظر كذلك بحث فرانسكو كوديرا عن «أسرة بني تاشفين » ص 109 - 111 ؛ وأويثي : على ابن يوسف ... ص 96 ، 105 ، 108 ، 113 - 111 ) .

أ. في الأصل : أحوالهم .

<sup>2)</sup> في الأصل: المهاجرين.

ف الأصل : أو مصامدة .

<sup>4)</sup> أن الأصل: وحاجة .

وأمره رضي الله تعالى عنه فى كل يوم يتزياد ، وكتب كتبه إلى جزولة ولمطة وهنكيسة وبني يبغز ودرعة وصنهاجة القبلة وهسكورة القبلة وجميع من جاوره يدعوهم إلى الطاعة وحرب المجسمين ، وقد تقدمت نسخة كتابه في السنة قبل هذه (١١) .

وسماهم الزراجنة (2) ، شبههم بطائر أسود البطن أبيض الريش ، يقال له « الزرجان » لأنهم بيض الثياب سود القلوب . كما سماهم أيضا « الجسمين (3) » لانه ألزمهم في المذاكرة أنهم يقولون بالتجسيم والمكان ، تعالى الله عن ذلك وسبحانه عن صفات النقص علواً كبيرا ؛ ويسمون أيضا « الحشم » للثامهم كما يفعل النساء المتحشمات .

وأمر على بن يوسف - في هذه المدة التي كان فيها الإمام المهدي رضي الله تعالى عنه بإيجيليز - الفلاكى الأندلسي ، (4) وكان فاتكا شهما تاب من قطع السبل ، فقدمه علِيٌ على العساكر ، وسد به ثغوره ، فصنع حصونا ضبط بها ثغوره ،

ا) يبدو أن هذه الرسالة قد سقطت في بعض خروم الكتاب السابقة .

أشار كثير من المؤرخين أيضا إلى هذه التسمية ، ولكن ابن القطان هو الوحيد الذي يفسر لنا أمـل هذا الاسم .

<sup>3)</sup> ذكر البيذق في أخبار المهدي ( ص 77 ) مناسبة هذه التسمية ، فقال إن المهدي أطلقها على المراهلين أثناء غزوته التاسعة إلى آسدرم ان الغزى : « ... فقال ( المهدي ) للموحدين : ما يقولون – بعد أن سمع منهم كلاما من عندهم – ، قالوا له : لقبونا . قال : وكيف لقبوكم ؟ قالوا : يقولون « خوارج » . قال : سبقونا بالقبيح ، لو كان خيراً أحجموا عنه وما سبقونا إليه ، لقبوهم أنتم فإن الله ذكر في كتابه ه فين اعتدى عليكم فاعتدوا عليه ... الآية » ، قولوا لهم أنتم أيضا « المجسمون » ففعلنا » . وفي اتمام المهدي للمرابطين بالتجسيم والرد عليهم في ذلك انظر كتابه « أعزما يطلب » ص 258 وما يليها ، وكذلك المقدمة الفرنسية التي كتبها جولد تسيهر لهذا الكتاب ص 65 وما يليها .

<sup>4)</sup> كان الفلاكي – على ما يذكر ابن القطان هنا – أحد قطاع الطرق فى الأندلس ، ثم استنزله على بن يوسف واتخذه من قواد عسكره ، واستخدمه أولا في إشبيلية ثم نقله إلى منطقة السوس لقتال الموحدين ، وقد اشترك مع بعض قواد المرابطين الآخرين مثل ميمون بن ياسين فى بناء سلسلة من الحصون لحماية المناطق المحيطة بمدينة مراكش من ناحية السهول الجنوبية وحتى تتخذ قواعد تنفذ منها القوات =

ومنع الموحدين من النزول ، وولى أصحابه عليها ؛ وتمنع من أهل الجبل كل من أطاع الإمام المهدي رضي الله تعالى عنه من أداء كل ما كانوا يؤدونه لعلى « بن يوسف . ١١٠ قال ابن الراعى :

ولما ارتقى الإمام المهدي رضي الله تعالى عنه جبل إيجيليز (1) أقام فيه ثلاثة أعوام : من سنة خمس عشرة إلى سنة ثِماني عشرة .

.....

ومن أخبار الموحدين أعزهم الله تعالى وقيعة هنتاتة :

وذلك أنه لما اتصل بأبي بكر بن وربيل ما صنعه هرغة - وفرهم الله تعالى وأعزهم - بعلي بن تابشا وأصحابه أخذ في الاستعداد والتأهب ، وحشد أهل السوس ، وأخذ الإمام المهدي رضي الله تعالى عنه في التأهب أيضا ، وحفر جبوب (2) الماء ، وكانت هرغة ومسكالة وسجتانة وقبائل أهل تينملل قد هداهم الله تعالى ، فهم متوازرون ، فوجه نمير بن تجلد بن يملوك مع جماعة وافرة إلى سوس ، فهبط إلى السوس وإلى جبل درن يدعو إلى الله تعالى ، وإلى الحق الذي جاء به الإمام المهدي رضي الله تعالى عنه ، فاستجاب له من أهل تلك الجبال جملة منهم جدميوة (1) الجبل وهزميرة الجبل وجنفيسة الجبل ومن وفقه الله من أهل جبل درن .

<sup>=</sup> المرابطية إلى السوس حيث كان يحتمى ابن تومرت وأصحابه ، وقد تحدث عن دور الفلاكى في ذلك كتاب الحلل الموشية ( ص 113 ) ، على أن الفلاكى لم يلبث أن اعتنق مبادئ « التوحيد » وانضم إلى عبد المؤمن هو وأصحابه على ما يذكر البيذق ( أخبار المهدي ص 88 ) ، ثم عاد فرجع إلى صفوف المرابطين ، ولكنه لم يستمر معهم طويلا ، إذ عاد إلى خلافه عليهم ، وانضم مرة أخرى إلى الموحدين في إيجيليز هرغة ، ووفد على عبد المؤمن بن على في تينملل سنة 535 ( أخبار المهدى ص 129 ، وانظر كذلك أويثى : تاريخ الدولة الموحدية 1767 ، 107 ، 111 ) . هذا وسيعود ابن الفطان إلى الحديث عنه فيما بعد .

الأصل : الجبلين .

<sup>2)</sup> في الأصل : جيوب .

<sup>3)</sup> في الأصل : جدميرة .

ثم إن هنتاتة لما سمعوا بالإمام المهدي رضي الله تعالى عنه وبأخباره اجتمعوا وانال على أبي حفص عمر بن يحيى (أ) ووانودين بن يمصيلت ونمير بن داود وأبي ماغليف قطران بن تارساين وأبي يهدا ومحمد بن يزيمر وخلف بن والال وسائر أشياخ هنتاتة ، فتذاكروا خبر الإمام المهدي رضي الله تعالى عنه وما جاء به وما هو عليه من الخير والوعظ ، فأرادوا تحقيق ذلك ، فوجهوا أبا يعقوب إسحاق بن عمر (2) ليسبر أمره ، ويخبر رجاله وتواصوا هم وطالب لهم يقال له سكاتو بوصايا في كيفية لقائه له رأوا أنها تنفعهم ، فتوجه إسحاق بن عمر والموحدون أعزهم الله تعالى في ثلاثة آلاف راجل وثلاثمائة فارس يقدمهم البشير (3) .

ا من وتطلع ورأى ، وعمل جميع ما أوصوه به ، واجتمع بالإمام المهدي رضي الله تعالى عنه ، ثم انصرف إلى تيفنوت ، فاجتمع بالذين أرسلوه وعرفهم بما هو عليه الإمام المهدي رضي الله تعالى عنه من رفع المظالم والمناكر والمغارم (4) ، وقال لهم باللسان الغربي (5) :

ا) هو أبو حفص عمر بن يحيى الهنتاتي المعروف بعمر ينتى ( انظر تعليقنا السابق على اسمه وترجمة
 حياته في ص 127 - 128 حاشية رقم 4 ) .

<sup>2)</sup> إسحاق بن عمر الهنتاتي كان من أكابر قواد الموحدين ، وقد تحدث البيذق عن دوره في الغزاة السابعة لمحمد بن تومرت ، وهي الغزاة التي وجهها المهدي إلى هسكورة ، وقد جرح فيها ابن تومرت وفام محمله إسحاق بن عمر هذا هو وأبو محمد وسنار ( أحبار المهدي ص 76 ) . وذكر البيذق في موضع أخر من كتابه أن المهدي دفع إليه جريدة ( أي كتيبة ) إلى قبيلة دكالة ، فقتل منهم ستائة « وكان شفيقا ماهم » ( أحبار المهدي ص 112 ) .

<sup>(3)</sup> هو أبو محمد عبد الله بن محسن الوانشريشي ، وقد سبق أن ترجمنا له ( انظر ص 126 حاشية , قم 2 ) ، وهذا العدد الذي يذكره ابن القطان أقرب إلى المعقول من الأربعين ألفاً الذين ذكرهم ابن حلمون ( العبر 228/6 ) ومن الأربعمائة الذين ذكرهم الزركشي ( تاريخ الدولتين ص 4 ) .

<sup>4)</sup> في الأصل : والمغارب .

<sup>5)</sup> فى الأصل العربي ، والصواب ما أثبتنا ، ويقصد باللسان الغربي اللغة البربرية ، ومن هذه الكلمة أخذت اللفظة الإسبانية Algaravia وهي تعني الضجيج الذي لا يفهم ، وقد كان بعض اللغويين يعلن بها أمريفا لكلمة « العربية » أي اللغة العربية ولكن الصواب هو أنها مأخوذة من الاستعمال المغربي والأمداس الشائع الذي يطلق كلمة « اللسان الغربي » على اللعه البربرية .

. 15 [

النور ، النور في بلاد هرغة ، وأنتم في الظلمة ياهِنْتهُ (١)!

فصنعوا طعاما واجتمعوا عليه ، وتعاهدوا وتوجهوا بأجمعهم ، وكانت عساكر السوس والحشم تحركوا إلى إيبيليز وضيقوا على هرغة بحومة وادى إينشو ، وقد كان الإمام المهدي رضي الله تعالى عنه شرع فى بناء مسجد إيبيليز ، فأخذ حجرا ليضعه فى موضعه ، فسمع الصياح والهرير ، وهو الذي يقولون له « أما ولل (2) » ، فسأل عنه ، فقيل له : وفد هنتاتة ! فقال باللسان الغربي (3) ما معناه : فتجدد الأمر اليوم ! فوضعوا الفيسان من أيديهم ، وخرج إلى هنتاتة سيدنا ومولانا الخليفة الإمام امير المؤمنين أبو محمد عبد المؤمن بن على رضي الله تعالى عنه بأمر الإمام المهدي رضي الله تعالى عنه ، فاجتمع بهم ودعا لهم ، وقال لهم : استريحوا ! الإمام المهدي رضي الله تعالى عنه ، فاجتمع بهم ودعا لهم ، وقال لهم : استريحوا ! فقالوا : لا راحة لنا حتى نأخذ عزوى (4) هذا العدو ! فاستأذن الإمام المهدي رضي الله تعالى عنه فى ذلك ، فقال لهم : هذا وقت الظهر ، فتوضأوا وصلوا ، فإذا قضيتم الصلاة فخذوهم على بركة الله تعالى !

فأصعدوا (5) الجبل حتى صاروا بحيث لا يفصل بينهم وبين مناهدهم من الموحدين « أعزهم الله تعالى إلا خندق كبير ، فاتفق رأيهم على أن يردموه ( ١٠٠ ببرادع الدواب ليتأتى لهم حوازه ، فلم يمهلهم جماعة الموحدين أعزهم الله تعالى : هنتاتة ومن تقدم ذكرهم ، فقتلوهم وهزموهم وأخذوا خيلهم وأسلحتهم وأسلابهم ،

<sup>1)</sup> صحح ليفي بروفنسال هذه الكلمة عند نشر هذا النص بـ « هنتاتة » . ونظن أن هذا تصويب ليس له ما يبرره ، فقد ذكر ابن خلدون ( العبر 227/6 ) أن هنتاتة يقال لهم بلسانهم « هنتى » ، فيكون ما ذكره ابن القطان على الصورة التي ضبطنا الكلمة بها - صحيحا متفقا مع نطق الهنتاتيين لاسم قبيلتهم .

<sup>2)</sup> تطلق هذه الكلمة على مختلف ألوان الضجيج والصياح ؛ انظر تعليق ليفي بروفنسال عليها في القطعة التي نشرها من " نظم الجمان » ( . Mélanges.. p. 379,n.1 ) .

ف الأصل: بلسان العربي.

<sup>4)</sup> يراد بهذه الكلمة في الاستعمال المغربي الدارج حتى الآن معنى الثأر أو الانتقام .

<sup>5)</sup> في الأصل: قاد صعدوا . والمقصود بضمير الجمع هنا عساكر المرابطين .

وفتح الله للموحدين أعزهم الله تعالى فتحا عظيما ولم يرجع عن عسكر الحشم إلا من تأخر أجله .

وإن أبا الحسن يوجوت بن واجاج (۱) مع الجماعة المسجونين معه من بني وارتانك (2) بتيونوين قاعدة السوس حينئذ كما قد مر ذكره من سجنهم عند اشتغال السوسي أبى بكر بن وربيل والحشم بهذه الحروب فروا من السجن ، ولحقوا بالإمام المهدي رضي الله تعالى عنه .

## ومنها وقيعة أبي ما غليف $^{(3)}$ وهنتاتة بهم فى بلاد هنتاتة :

وذلك أنه لما اتصلت هزيمة الملثمين بإيجيليز (4) من هرغة بعلي بن وسف اغتم غما شديدا ، وجَيَّش عسكراً مختارا ، وقدم عليهم سير بن فودي وأبا مسعود والريتسيغ بن بقور ومهدي بن توالي مع حشد حاحة وجميع أنحاء إذفرجال ، وقال لمم عليي بن يوسف : اقصدوا إلى تيفنوت وأحرقوها بالنار ! فاجتمعت العساكر ، وأخذوا على طريق لجاغة ، وشقوا واد نفيس ووسط الجبل يريدون تيفنوت ؛ واتصل الخبر بالإمام رضي الله تعالى عنه ، \* فجمع هنتاتة ، وقال لهم : تداركوا بلادكم فإن الكفرة قد قصدت إليكم ، فخذوهم على بركة الله ! فودعوه ودعا لهم ، وانصرفوا إلى بلادهم .

• • •

فلما أشرفوا همز أبو ما غليف فرسه وكبر وقال: ابتدأت سواقي جرى الماء بالخير والبركات إلى بلادنا! ، ثم قال لهم: يا هنتاتة ، أنا أرغب إليكم أن

ا) سبقت الإشارة إلى أبي الحسن يوجوت بن واجاج هذا وخبر وقوعه هو ومائة من أصحابه من بني وارتانك فى قبضة عامل السوس المرابطي أبي بكر بن وربيل وسجنهم فى تيونوين ( انظر ص 129 ،
 ماشية 4 ) .

<sup>2)</sup> في الأصل: وارتارك.

<sup>3)</sup> في الأصل: مغاليف.

 <sup>4)</sup> في الأصل : بالجبلين .

تقدموني للرأبي في هذا النهار لا غير ، ولا يشركني (1) معي أحد ، فقالوا له : مع ، لك ذلك ، لأنك شيخ عارف بالأمور . فقدموه فى ذلك اليوم ، فتخير (2) أنجاد فرسانهم ورجالهم ، وقد كان الإمام المهدي رضي الله تعالى عنه أعطاهم حصتهم (1) من غنيمة وقعة إنجيليز (4) المتقدم ذكرها من الخيل والسلاح والسلب ، فتقووا بذلك . وأخذ بهم أبو ما غليف طريقا سلكه خرج منها أمام أعدائهم ، فقتلهم أجمعين ، واحتووا على سلبهم ، حتى لتحصل لأحد هنتاتة صاع (5) ممسوح مملوء من دنانير ، وقتل سير ابن فودي (6) وأبو مسعود وريتسيغ بن بقور وغيرهم (7)

.....

« أعزهم الله تعالى وغنموا أموالهم .

واتصلت الأنباء بالموحدين أعزهم الله تعالى أن الحشم فيمن انضاف إليهم من بني واوزجيت (8) وغيرهم يتبعونهم ، فتربصوا بتادرارت (9) حتى اجتمعوا بهم ، فكانت بينهم وقعة عظيمة فتح الله تعالى فيها لأوليائه الموحدين أعزهم الله تعالى ،

<sup>1)</sup> في الأصل : يشركه .

<sup>2)</sup> في الأصل: فتحير.

<sup>3)</sup> في الأصل: خصتهم.

<sup>4)</sup> فى الأصل : الجبلين .

<sup>5)</sup> في الأصل: صاغ.

<sup>6)</sup> فى الأصل : فولى .

<sup>7)</sup> عن هذه الوقعة انظر أويثي : تاريخ الدولة الموحدية 80/1 .

<sup>8)</sup> بنو واوزجيت المذكورون من أفخاذ أهل تينملل على ما يذكر صاحب كتاب المقتبس من كتاب الأنساب ( أخبار المهدي ص 41 ) ، وكانوا من أول من استجابوا للمهدي واعتنقوا دعوته قبل وصوله إلى تينملل ( أخبار المهدي ص 72 ) ، ولكنهم ثاروا عليه بعد ذلك ، فأوقع بهم ابن تومرت و عبد المؤمن عدة وقائع . ويسمي ابن خلدون هذه القبيلة « بنى واسكيت » ( العبر 228/6 ) .

<sup>9)</sup> تادرارت إحدي مدن السوس تقع إلى شرق تينملل ، وقد ذكر البيذق أن المهدي بنى فيها مسجدا ( أخبار المهدي ص 71 - 72 ؛ وكذلك أويثى : تاريخ 60/1 ) .

وهزموهم وقتلوا جميعهم ، (1) ومات في تلك الوقعة العمران ، (2) وعمر بن ديان (1) ووصل الموحدين أعزهم الله تعالى إلى آنسا ، (4) والتقوا مع الحشم هنالك ، واستشهد من الموحدين أعزهم الله تعالى من كتبت عليه الشهادة ، وجاز الإمام المهدي رضي الله تعالى عنه إلى جبل درن ، فاحتوى على تلك البلاد كلها من بلد تاصبوت إلى بلد ماغوصه (5) إلى بلد جنفيسة حتى وصل إلى واد يسان ، ومكث هنالك مدة حتى غزا تلك البلاد كلها ، ورجع حتى وصل تاصبوت ، (6) وجاز إلى تادرارت أيضا ، فأغار الموحدون أعزهم الله تعالى عليها ، وقتلوهم قتلا دريعا . وجاز إلى حصن أوصليم (7) فحصره الموحدون أعزهم الله تعالى مدة ، ثم رحل عنه الإمام رضي الله تعالى عنه إلى بلد إنسوال (8) .

ونهض إلى بلد غجدامة (<sup>9)</sup> إثر غدرهم للشيخ أبي محمد عطية <sup>(10)</sup> رحمه الله

Nic.

عن هذه الغزوة وغزوة آنسا التي تليها انظر البيذق أخبار المهدي ص 76 ؛ وابن خلدون : العبر 220/6 ، وأو يمي : تاريخ 70/1 - 71 ، وقد حدد هذا الباحث الأخير تلك الأحداث بسنة 517 .

<sup>2)</sup> لم نهتد إلى من يقصده ابن القطان بذكر هذين « العمرين » ولعلهما كانا بعض القواد المرابطين .

آ) فى الأصل : عمر بن ديار – والتصويب عن البيذق الذي نفهم من حديثه عنه أنه كان من قواد المرابطين معتصما بحصن آنسا ، وقد أشار البيذق إلى هزيمته المشار إليها هنا في الكلام عن الغزاة الخامسة لابن تومرت ( انظر أخبار المهدي ص 76 ، 128 ؛ وكذلك أويثي : تاريخ 70/1 - 73 ) .

<sup>4)</sup> هو الحصن الذي يسميه البيذق « آنسا بني إيماديدن » ( أخبار المهدي ص 128 ) .

 <sup>5)</sup> يسميها صاحب كتاب المقتبس ماغوسة ( أخبار المهدي ص 42 ) و جاءت في موضع آخر باسم
 « موغوصة » ( نفس المرجع ص 43 ) ، وهم فخذ من جدميوة كان يطلق عليهم اسم « جدميوة الجبل » ، وقد ذكر
 البيذق أن المهدي غزاهم وفتح بلادهم في سنة 518 ، ولعله يعني نفس هذه الغزوة ( أخبار المهدي ص 132 ) .

 <sup>6)</sup> في الأصل : يا صبوت ، وقد وردت قبل ذلك بقليل كما أثبتنا .

 <sup>7)</sup> لعل هذا الحصن هو المذكور في كتاب البيذق ( أخبار المهدي ص 132 ) باسم ( آوصليم بني واوم
 غي » ، وسيشير إليه ابن القطان مرة أخرى قائلا إنه يقع في بلاد جلاوة .

لا با كانت إنسوال هذه هي التي ذكرها صاحب كتاب المقتبس باسم « سوالة » ، وقال إنها أحد أفخاذ صنهاجة الظل ( أخبار المهدي ص 46 ) .

<sup>9)</sup> في الأصل : عجرامة ، وقد أثبتنا ما جاء في كتاب المقتبس من كتاب الأنساب ( ص 44 ) وقد ذكر في هذا الموضع أنها من أفخاذ هسكورة الظل . وسماها ابن خلدون « غجرامة » ( العبر 28/6 ) .

<sup>10)</sup> أشار البيذق إلى هذه الغزوة في أحداث سنة 522 ، إذ قال إن المهدي أر سل طلبة المو حدين إلى =

تعالى ، وكان غدرهم له وهو في مصلاه ، فاستباح الموحدون أعزهم الله تعالى بذلك دماءهم وأموالهم .

وقفل الإمام المها.بي « رضي الله تعالى عنه راجعا إلى تينملل كرمها الله ١٠٠٠ تعالى ، واستوطنها .

وقال اليسع بن أبي اليسع في استيطان الإمام المهدي رضى الله تعالى عنه لتينملل :

إن أهل مدينة تينملل بعثوا رسلهم إلى الإمام المهدي رضى الله تعالى عنه يعلمونه بطاعة هزميرة الجبل ، وأن مجيئه (1) وسكناه عندهم أصلح له وأقرب من تسامع الناس به ؛ فرحل إليهم رضى الله تعالى عنه بجميع من أطاعه . وحصل بتينملل ، وأكرمه أهلها وأنزلوه في المدينة وأضافوه وأطاعوه وبايعوه ، فرأى من كارتهم ومنعة موضعهم وحسن بلدهم ماراقه .

فكان يخرج إلى الشريعة (2) من خارجها . ويجلس على حجر مربع أمام محراب الشريعة ، فيعظ الناس ، وكانت قبيلة هزميرة يمسكون العدة فقال لهم . الإمام يوما : مالكم تمسكون العدة . وأصحابنا إخوانكم الموحدون أعزهم الله تعالى لا يمسكونها ؟ فأقاموا على ترك عدتهم زمانا ، وقد كان الإمام رضى الله تعالى عنه خاف من جهتهم لكثرتهم ومنعتهم ، وكوشف من حالهم بما اقتضى له تدقيق النظر فى أمرهم ، فوصلوا فى بعض الأيام إلى الوعظ دون عدة ، فما شعروا إلا وأصحابه الموحدون أعزهم الله تعالى ورضى عنهم معهم العدة قد أحاطوا بهم ، فقتل من خلك ، اليوم نحو من خمسة عشر ألفا (3) . وقتل من ذلك من ذلك ، اليوم نحو من خمسة عشر ألفا (3) .

ł

قبائلهم ، وكان من هؤلاء أبو محمد ابن عطية المنجصي : أرسل إلى غجرامة ، فتوفي شهيدا في هذه السنة ( انظر ص 132 ) ، وراجع كذلك ابن خلدون : العبر 228/6 .

أ في الأصل : مجته .

<sup>2/2)</sup> ذكر دوزي في « ملحق القواميس العربية » تحت هذه المادة ( 748/1 ) أن لفظ « الشريعة » كان يطلق في الاستعمال المغربي على القاعة المخصصة لإلقاء الدروس والمواعظ في المساجد .

<sup>3)</sup> بياض في الأصل بقدر كلمة .

القبيل كل من حضر في ذلك اليوم بتينملل ، وسبى حرمهم ، وغنمت أموالهم ، فقسم أرضهم وكرومهم بين الموحدين من أصحابه ، وأصفى ديارها جوائز جوائز : لكل جائزة قبيلة (1) .

ثم أدار على المدينة سوراً أحاط بوهدتها ، وبنى على رأس الجبل سورا ، وأفرد في قبته حصنا يكشف ما وراء الجبل <sup>(2)</sup> .

#### قال اليسع:

ولا أعلم مدينة أحصن [ ولا أمنع ] (3) منها ، إذ أنها بين جبلين لا يدخلها الفارس إلا من شرقيها وغربيها . فأما غربيها فطريق أوسع ما به ما يمشى عليه الفارس وحده . وأضيقه ما ينزل عن فرسه خوفا من سقوطه ، لأن الطريق مصنوعة فى مفس الجبل ، تحت راكبها حافات ، وفيها مواضع مصنوعة بالخشب ، إذا أزيلت منها خشبة لم يمر عليها أحد ، ومسافاتها على هذه الصفة نحو من مسيرة يوم ؟ وكذلك من شرقيها ، وهي طريق مراكش ، على صفة الغربية . (4)

وقد اتفق لهم فيها أنهم تركوا فى أول الحال عسكراً دخل إليه الطريق الشرقية الشرقية الربرتير » (5) وكان من أقماط (6) الروم فأسلم ، وكان \* (7)

كذا ، وهو يعني : لكل قبيلة جائزة . هذا وقد نقل خبر هذه الوقعة عن اليسع – فيما يبدو – اس الأثرر ( الكامل 296/8 - 297 ) والنويري ( نهاية الأرب – ط . جاسبار رميرو – ص 190 - 191 ) .
 د.لك أشار إليها صاحب الحلل الموشية إشارة عابرة ( ص 112 ) . وانظر أويثي : تاريخ 71/1 - 73 .

<sup>4.</sup> Terrasse & Basset: Sanctuaires انظر حصانة انظر ومدي ما هي عليه من حصانة انظر وصف تينملل ومدي ما هي عليه من حصانة انظر وكذلك Les Ruines: Ferriol ( المشاهد والقلاع الموحدية ) ؛ وكذلك et Fortresses almohades, p. .37 ss. . . 74 - 73/1 وكتاب أويثي: تاريخ 73/1 - 74 - 73/1 ( أطلال تينملل ) وكتاب أويثي: تاريخ 73/1 - 74 - 73/1 ( كامتان مطموستان لا تستبين منهما إلا بعض الحروف .

ان وصف الطريق المؤدي إلى تينملل انظر الإدريسي : نزهة المشتاق ص 64 ، وكذلك بحث تيراس وباسيه ؛ المشاهد والقلاع الموحدية ص 35 .

<sup>5)</sup> في الأصل: الزبرتين ، وهو تحريف أصلحناه بما أثبتنا ، وكان قائداً مسيحيا أندلسيا من =

وما يريانونه أمن النزول إلى البسائط ، (1) العسكر الطريق هبعلوا من أعلى الجبل عليهم ، فلم يفلت منهم إلا من كان في بطن الوادي .

ولما قتل الإمام المهدي رضى الله تعالى عنه أهل تينملل آخى بين أصحابه (1) ، وكان يبعث بعوثه إلى المواضع التي تليه من ناحية سوس ، وهي قبيلة (4) تينملل ، فيغيرون عليها ، فيسبون ويقتلون ويغنمون ، وفي كل يوم يتزيدون ويقبلون أفواجاً إلى دين الله تعالى فيدخلون .

فواد أمير برشلونة Barcelona وأرغن Aragon ومن كبار رجالات دولته ، ثم وقع في أسر قائد البحر الرابطي على بن ميمون ، فوجهه هذا إلى مراكش حيث اعتنق الإسلام ولزم خدمة الأمير على بن يوسف ، فولاه سلطان المرابطين قيادة الحيش المسيحي المرتزق الذي خدم تحت لواء المرابطين في محاو لاتهم لإمحاد ثورة الموحدين ، وكان اسم هذا المنصب « قائد الروم » ، وقد أبلي « الربرتير » في قتال الموحدين بمنطقة السوس بلاء حسنا حتى قتل في إحدى المعارك التي خاضها ضد الموحدين في سنة 539 . أما اسمه فه, اسم إسباني تعرفه المراجع الإسبانية على هذه الصورة : Reverter ؛ وقد كان للربرتير هذا ولد اسمه على اعتنق أسباني تعرفه المراجع الإسبانية على هذه الصورة : ولتهم ، وإليه يرجع الفضل في انتزاع جزيرة ميورقة فيما بعد دعوة الموحدين وأصبح من أكابر رجال دولتهم ، وإليه يرجع الفضل في انتزاع جزيرة ميورقة وحياته ابن خلدون : العبر 20/2- 21 ؛ البيذق : أخبار المهدي ص 86 - 88 ، 95 - 96 ؛ وتعليقات لهمي بروفسال في ترجمته الفرنسية لهذا الكتاب ص 139 ، 155 ؛ ورينهارت دوزي : Recherches..., ال, pp. : ورينهارت دوزي : بهذا وللاحظ أن ابن خلدون ضحيفة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد ، مجلد سنة 1955 ، ص 102 ) . هذا وللاحظ أن ابن خلدون يسميه « الروبرتير » بينما يسميه البيذق « الابرتير » .

 <sup>6)</sup> جمع « قمط » وتكتب أيضا « قومس » Comes ( بالإسبانية Conde ، وبالفرنسية Compte ) ، ،
 وهو اللقب المعروف « الكونت » .

 <sup>7)</sup> في الأصل موضع ثلاث كلمات مطموسة طمسا كاملا ، والمقصود كما يتبين من السهاق :
 « وكان يحول بين الموحدين وما يريدونه .. الخ » .

أي الأصل: البساط، ولعل الصواب ما أثبتنا.

<sup>2)</sup> في الأصل موضع كلمتين مطموستين، ولعلهما « فلما سد العسكر الطريق ... الح « أو شي في معاها .

قام به المهادي بهن المعادي عن هذه « المؤاخيات » التي قام بها المهادي بهن أصحابه وأنصاره ( انظر أخبار المهدي ص 37 وما بعدها ) .

<sup>4)</sup> كذا ، والمعروف أن أهل تينملل لم يكونوا قبيلة واحدة ، وإنما كانوا قبائل شتى يجمعهم -

وكان رضى الله تعالى عنه أثبت فى العشرة الفقيه الإفريقي ، (1) فلما قتل أهل تينملل أنكر ذلك ، فقتل وصلب ، لأنه شك فى عصمة الإمام المهدي رضى الله تعالى عنه .

وكان مبتدأ هذه المحاولات (2) في سنة ثماني عشرة . وكأنها كلها كانت فيها أو في التي بعدها ، لم يبينوا ذلك ، وكأن الأول أظهر الأمرين .

\* \* \*

اسم هذا الموضع كما قال عبد الواحد المراكثتي ( العجب ص 323 ) ؛ ولهذا فربما كانت هذه الكلمة تم يفا للفظ « قبلة » أي الواقعة إلى حنوب تينملل .

هو الفقيه الإفريقي الذي سبق أن نبه إليه ابن القطان عند حديثه عن أهل العشرة قائلا إنه الا به در اسمه الآن » ( انظر ص 125 ، حاشية 2 ) ، ولم يورد اسمه صاحب كتاب « المقتبس » عند إيراده لأسماء هؤلاء العشرة .

<sup>2)</sup> قد تحتمل أيضا أن تكون « المجاولات » .

### أخبار غير الموحدين أعزهم الله تعالى : من ذلك الجهاد في سبيل الله تعالى .

أ في هذه السنة توفي أبو الحسن موسى « بن عبد الصمد (1) ، والفقيه أبو بكر ابن عطية الغرناطي (2) ، وقاضي قبرة أبو عبد الله الموروري (3) ، والمشرف أبو محمد ابن مالك (4) .

ومن ذلك قتل الأفضل صاحب الآمر ، فقد قيل إنه كان في هذه السنة ، وقد قدمناه في سنة أربع عشرة <sup>(5)</sup> مع ما ذكره ابن حَمَادُه <sup>(6)</sup> .

<sup>1)</sup> هو أبو الحسن موسى بن عبد الصمد بن موسى البكري القرطبي ، ولد سنة 466 وروى عن أبيه وعن أبي مروان ابن سراج وغيرهما ، وتقلد أحكام القضاء بقرطبة مع الشورى ثم صرف عن ذلك ، وله رحلة حج فيها وكتب كتبا رواها ، وقد سمع منه في المشرق ، وتوفي سنة 518 ( ابن بشكوال : الصلة ، ترجمة 1440 . ط . مدريد ، وانظر ص 577 ، الهامش من طبعة القاهرة ) .

<sup>2)</sup> أبو بكر غالب بن عبد الرحمن بن غالب بن تمام بن عطية المحاربي الغرناطي ، ولد سنة 441 ، وروى عن ابيه وغيره ، ورحل إلى المشرق سنة 469 فسمع صحيح مسلم وسمع بالمهدية صحيح البخاري ، وكان حافظا للحديث وطرق علله وأسماء رجاله وكان شاعرا لغويا ، توفي سنة 518 ( ابن بشكوال : الصلة ، ترجمة 981 ؛ والفتح بن خاقان : قلائد العقيان ص 205 - 206 ) .

<sup>3)</sup> هو أبو عبد الله محمد بن عبد العزيز بن أبي الخير بن علي الأنصاري ، وأصله من سرقسطة ، سكن قرطبة ، وله رواية عن الباجي وأبي محمد ابن فورتش والعذرى وغيرهم ، عنى بالقراءات و جودها ، وحدث عنه أبو عبد الله بن الحاج قاضي الجماعة بقرطبة ، وتوفي بقرطبة سنة 518 ( ابن بشكوال : الصلة ، رقم 280 ) .

 <sup>4)</sup> ذكره ابن خاقان في قلائد العقيان ( ص 169 - 170 ) ، وسماه « الوزير المشرف » وقال إن أمهر
 المسلمين ( أي علي بن يوسف ) ولاه شرق الأندلس عند ما كثر فساده ، فاستقل بعمله أحسن استقلال .

قال الوراق (١):

وظهر الآمر بعد قتل الأفضل، بعد أن لم يكن يظهر إلا مرتين في السنة وكان الآمر سيء السيرة. زين له بطانته أنه يملك الدنيا بأجمعها، ورأى أن ذلك لا يكون إلا بالرجال، والرجال لا يملكون إلا بالمال، فنظر في صرف أموال جميع الأمراء إليه وجميع الناس فكان لا يرث بديار مصر والد ولده، ولا ولد أباه، وإنما يصير ما يتركه الناس من الأموال إذا ماتوا للسلطان. وأمر بأخذ أموال التجار الغرباء وسائر الناس من السوقة (2) تسبب إليهم الأسباب لأخذ أموالهم، فيؤتى إلى التاجر العطار، فيقال له: وجد في زمن مولانا عليك كذا وكذا! - الم الستغرق جميع ماله وأضعافه (3) -: فينكر الرجل ذلك ويقول: ما اشتريت مل بنسيئة من سلطان ولا غيره! فلا يسمع قوله، ويعذب حتى يقر أن جميع قل بنسيئة من سلطان ولا غيره! فلا يسمع قوله، ويعذب حتى يقر أن جميع

<sup>1)</sup> هو أبو مروان عبد الملك بن موسى الوراق صاحب كتاب « المقباس في أخبار المغرب والأندلس و ماسر » ، وهو من مؤرخي القرن السادس الهجري ، وكان كتابه من أهم مراجع ابن عذارى في البيان الممرب ( انظر البيان 21/ ، 228/3 ، 249 ، 258 ، 272 ) وابن الخطيب ( الإحاطة – ط . محب الدين الحمل المحمد عبد الله عنان 146/4 - 447 ) والسلاوي ( الاستقصا 166/1 ، 691 ) و مفاحر البربر » ( ص 37 ، 64 ) ، وانظر كذلك عنه ليفي بروفنسال : تاريخ إسبانيا الإسلامية و مفاحر 272 ، 264 ، 272 .

<sup>2)</sup> في الأصل: السرقة.

<sup>3)</sup> في الأصل : وأضعفه .

دلك من شراء فلفل أو لاك (1) أو غير ذلك من العطر . فإذا استصفى ماله طولب بما بقى عليه فإذا لم « يوجد عنده شيء قيل له : أحل على من تعرف أنه ا ذو مال وكثر وتنصرف ، فيقول الرجل : فلان عنده دين ترتب لي عليه ، وهو كذا ويذكر عدداً يستغرق مال ذلك الرجل ، فيترك الأول ، ويؤخذ الثاني فيفعل مثل ما فعل بالأول : فكانت أيامه على هذه الوتيرة (2) !

واستخلص لنفسه فتيين من الفتيان الوضاء الوجوه الحسان الخلقة ، كان أعدهما للفاحشة ، وكان رزق كل واحد منهما في كل يوم ألف دينار (3) . اسم أحدهما حرز الملوك (4) . اسم الأخر العادل ؛ وأحدث في بلاد مصر أشياء لم يستحل (5) مثلها الفراعنة ولا النماردة ، ولا سائر الأمم الماضية .

والعباسي في هذه السنة هو المسترشد في هذه السنة قبل ؛ وأمير إفريقية الحسن بن على بن يحيى ؛ وبمصر الآمر .

ا) كذا ، وربما كانت هذه الكلمة تحريفا للفظ « لك » ( بضم اللام وتشديد الكاف ) ، وهو صبغ يستخرج من بعض الأعشاب ( انظر لسان العرب تحت هذه المادة ) .

<sup>2)</sup> لخص ابن عذارى هذه الفقرة في « البيان المغرب » ( 287/1) ناسبا إياها إلى ابن القطان ، فهاا , « وكان [ الآمر بحكم الله ] جبارا عنيدا ظالما جائرا ، وكثر في زمانه دعوى الباطل ، ونصر الغلالم مل المظلوم وإعانته على ظلمه » .

 <sup>(</sup> النص أيضا ابن عذارى ( بيان 287/1 ) وأضاف إليه : « وكان يعمل النزاهة ( ١١٥ .
 ( ولعلها النزه ) وبيح للناس فيها المحظورات ، فلا يشاء مؤمن أن يعاين منكراً مباحاً إلا عاينه » .

<sup>4)</sup> في الأصل: هدار ملك، وسيأتي الاسم فيما بعد في هذا الكتاب هكذا « حرز الملوك »، وهو ما أثبتناه هنا، وإنما يعني هذين المملوكين اللذين أشار إليهما المقريزي في الخطط ( 1722 ) وابن نعرى بردي ( النجوم 240/5 ) واسم أولهما عند المقريزي « هزار الملوك برغوارد » وعند ابن تغرى بردني « هزير الملوك جوامرد »، وأما الثاني فهو برغش الملقب بالعادل. هذا ويبدو من هذا النص تحامل ابن الفطان على الفاطميين ومبالعته في النشهير بهم ، إذ لا يشير المقريزي ولا ابن تغرى بردي إلى ما بر مم مؤلفنا هنا أنه كان الغرض من استخدامهما ، فكلا المؤرخين يقول إنهما كانا من خدام الآمر ، وإلى ما يرجع الفضل في تولية الخليفة الحافظ بعده .

<sup>5)</sup> في الأصل : يستحر ، ولعلها كما أثبتنا ، وقد تكون أيضا « يستجز » .

ومات (1) في هذه السنة العزيز بالله صاحب بجاية . وولى ابنه يعيى وكان لبني الناصر [ بن علاء الناس بن حماد ببجاية والقلعة وتلك البلاد ] (2) وزراء يعرفون ببني حمدون [ توارثوا وزارتهم . منهم ميمون بن حمدون (2) ] عند يحيى هذا ، فنشأ ليحيى ولد ، فولاه الآمر بعده ، وفوض الآمر إليه في حياته ، فجعل الولد يستنقص [ الوزير ] (2) ميمونا ويقبح أفعاله ويسميه « الشيخ الكذاب » ، فخاف المؤمنين أبا محمد عبد المؤمن ابن على رضى الله تعالى عنه .

#### باب أخبار سنة تسع عشرة وخمسمائة : في أخبار الموحدين :

فمن ذلك ظهور أبي محمد البشير:

قال اليسع:

لما كان عام تسعة عشر وخمسمائة خرج الإمام المهدي رضي الله تعالى عنه إلى الناس ، فقال له : تعلمون هذا الشيخ البشير ؟ فقالوا له : ومن البشير ؟ قال لهم : هو الونشريشي . تعلمون (3) أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب ، وتعرفون أنه لا يثبت على آية ، وقد جعله الله مبشراً لكم مطلعا على أسراركم ، وهو من آية الله تعالى في هذا الأمر !

فأول كراماته أنه حفظه الله القرآن ، وعلمه الركوب ، ثم استعرضه أمامهم فحفظ ، فعرضه عليهم في أربعة أيام : في كل يوم ربع ، وأجرى أمامهم حصانا أتقن ركوبه غاية الإتقان ، فاستغربوا أمره وأعجبهم وصدقوا ذلك تصديقا قويا (4) ·

ا) نقل هذا النص حتى آخر الفقرة ابن عذارى في البيان المغرب ( 309/1 - 310 ) دون أن ينسبه
 إلى ابن القطان .

<sup>2)</sup> إضافات يقتضيها السياق ، من البيان المغرب ( الموضع المذكور في الحاشية السابقة ) .

ف الأصل : يعلمون .

 <sup>4)</sup> أورد هذه القصة مع كثير من التفاصيل التي هي أشبه بحوك الاساطير منها بسرد التاريخ : ابن
 الأثير في الخامل ( 297/8 ) و النويري في نهاية الأرب . (ط . جاسبار رمبرو سنة 1919 ) من 192 - 192 ؛

ثم قام الإمام المهدي رضى الله تعالى عنه خطيبا فيهم ، فقال لهم :

« قال الله تعالى : ﴿ ليميز الله الجبيث من الطيب (١) ﴾ ، وقال سبحانه ١ ٩٥ و وتعالى : ﴿ منهم المؤمنون وأكثرهم « الفاسقون (٤) ﴾ ؛ وهذا البشير مطلع على الأنفس مُحدّث ، والنبى صلى الله تعالى وملائكته الكرام عليه وسلم يقول « إن في أمتى محدثين ، وإن عمر منهم (١) » ؛ وقد صحبنا أقوام أطلعه الله تعالى على ما في نفوسهم من النفاق ، ولابد من النظر في أمورهم حتى يتم المراد من العدل في أحكام هذه البلاد » .

فقالوا له :

ما أمرت يمتثل!

فنودى في الناس في جبل المصامدة المطيعين : من كان مطيعا لله تعالى ولرسوله عَلِيْتُهُ وللإمام المهدي رضى الله تعالى [ عنه ] (4) فليقبل !

فكانوا يأتون قبائل قبائل <sup>(5)</sup> ، فيعرضون على البشير ، فيخرج قوما عن يمينه وقوما <sup>(6)</sup> عن يساره ، فكل من أخرجه عن يمينه يزعم أنه من أهل الجنة ، وما خرج عن يساره ، إلا شاك <sup>(7)</sup> في الأمر وفي الإمام المهدي رضي الله تعالى عنه .

وانظر كذلك أويثى: الحرافة والتاريخ فيما كتب عن نشأة الدولة الموحدية ( وهو الملحق الأول من ملاحق كتابه « تاريخ الدولة الموحدية » ) 595/2 - 596 .

سورة الأنفال ، آية رقم 37 .

<sup>2)</sup> سورة آل عمران ، آية رقم 110 .

<sup>3)</sup> ورد هذا الحديث في صحيح مسلم في باب فضائل عمر ( رضه ) ( 115/8 ) على هذه الصورة : « قد كان يكون في الأمم قبلكم محدثون ، فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم » ؛ وفسر ابن و هب لفظ « المحدث » هنا بأنه الملهم ، وقال القسطلاني إن المحدث هو الذي يلقى في روعه الشيء قبل الإعلام به أو يجرى الصواب على لسانه من غير قصد .

<sup>4)</sup> زيادة يقتضيها السياق.

<sup>5)</sup> في الأصل: قبائلا قبائلا.

<sup>6)</sup> في الأصل : قوم .... وقوم .

<sup>7)</sup> في الأصل: شاكا.

واتفقت له فيهم عجائب: منها أنه يؤتى برجل ، فيقول: ردوا هذا على اليمين ، فإنه تائب ، وقد كان قبل كافراً بهذا الآمر ، ثم أحدث البارحة أو اليوم توبة! فيقول الرجل: كل ما حدث به الإمام فهو حق! ويطلق أهل اليسار ، وهم يعلمون أنه ليس لهم إلا القتل ، فلا يفر منهم أحد . وكان إذا اجتمع منه كثير علمون أنه ليس لهم إلا القتل ، فلا يفر منهم أحد . وكان إذا اجتمع منه كثير

.....

أخبار سنة ( 522 )

۱۱۱ ب ۱ ب به وفيها استرعي علي بن يوسف البيعة لابنه سير (<sup>2)</sup> ، فعقدت له البيعة بقرطبة .

ا) من هذا « التمييز » أو التطهير الذي اضطلع به البشير انظر ابن الأثير والنويرى ( في الموضعين الله بي سلفت الإشارة إليهما من قبل ) ؛ والبيذق : أخبار المهدي ص 78 ؛ وابن خلدون : العبر 228/6 ؛
 السلاوين : الاستقصا 86/2 - 87 .

2) سير بن علي بن يوسف بن تاشفين ، من أبناء السلطان المرابطي على بن يوسف ، وقد عقد له أبه ، ولا به العهد في يوم الجمعة 14 جمادى الأولى سنة 522 ( 15 يونيه 1128 ) كما نص على ذلك ابن عامارى في البيان المغرب ( القسم المرابطي ص 78 - 79 وعبد الملك بن موسى الوراق في كتاب المقباس حسيما نقل عنه ابن الخطيب في الإحاطة ( ط . عنان ) 1467 - 447 ، وعهد علي بن يوسف في نفس الوقت إلى ابنه تاشفين بحكم الأندلس ، فكبر ذلك على سير وفاوض أباه في عزله لما اشتعل في نفسه من حسه. لأحيه تاشفين بسبب ثناء الناس عليه ، فلم يسع أباه إلا أن عزل تاشفين عن الأندلس وأمره بالوصول إلى حضرته ، فرحل هذا إلى مراكش في أواسط سنة 531 ، وصار في جملة من يتصرف بأمر احبه سير ويقف ببابه كأحد حجابه . وقد بقي سير ولياً للعهد منذ سنة 522 حتى وفاته سنة 533 « على الصورة القبيحة » كما يقول ابن الخطيب ، وهي الصورة التي سوف يصفها ابن القطان عند الحديث عن الصورة القبيحة » كما يقول ابن الخطيب ، وهي الصورة التي سوف يصفها ابن القطان عند الحديث عن الموته في أخبار سنة 533 ، ويتفق مع هذا ما يذكره فرانسيسكو كوديرا في بحثه عن « بني تاشفين » في أخبار سنة قدية حول التاريخ الأندلسي » ( المجلد التاسع – سرقسطة سنة 1899 ) ص 119 - 120 حيث يصف مجموعة من النقود المرابطية ضربت في مراكش والمرية وإشبيلية منصوصا فيها على « سير وليا المها. » . ( وانظر عن سير بن علي مقالنا « وثائق تاريخية جديدة عن عصر المرابطين » ص 132 - 133 المها. » . ( وانظر عن سير بن علي مقالنا « وثائق تاريخية جديدة عن عصر المرابطين » ص 132 - 133 المها. » . ( وانظر عن سير بن علي مقالنا « وثائق تاريخية جديدة عن عصر المرابطين » ص 132 - 133 الماء حم المذكورة في هذا الموضع ) .

وفيها عزل على ولده أبا بكر (1) عن إشبلية (2) ، وغربه مكبولا إلى الصحراء لأمر نسب إليه ، لأنه لم يرض بيعة أحيه ، وولى مكانه بإشبيلية أجداى (1) ،

1) أبو بكر بن على بن يوسف، هو أكبر أبناء السلطان المرابطي، ولد سنة 493 (1009-1100) ، و ذان يلقب بيكور ( صيغة تصغير « أبي بكر » ) وكذلك بكو ، ونشأ بالأندلس كا جرت عادة على بن يوسف في تنشئة أبنائه ، فدرج في إشبيلية وقام على رعمايته وتأديبه الطبيب الأندلسي المشهور أبو مروان ابن زهر ، ولكنه لم يكن منصر فا إلى التحصيل بل كان كثير التشغيب والتضريب كم نستدل من رسالة من أبيه إليه ( نشر هذه الرسالة الدكتور حسين مؤنس: سبع وثائق جديدة عن دولة المرابطين وأيامهم في الأندلس - صحيفة معهد الدراسات الإسلامية في مدريد ، سنة 1954 ص 68 - 70 ) ، ويبدو أن أول منصب رسمي عهد به إليه كان حكم إشبيلية في ذي الحجة سنة 517 (يناير - فبراير 1124 ) ، وإن كان لم يضطلع به بالفعل إلا في شهر المحرم سنة 518 ( فبراير – مارس 1124 ) ؛ وكان مما قام به أثناء حكومته لإشبيلية تعقبه لألفونسو المحارب حينها قاد حملته الطويلة التي اخترق فيها بلاد الأندلس في سنة 519. ( 1125 - 1126 ) ، وقد أسند إليه أبوه بعد ذلك قيادة جيوش الأندلس في 27 صفر سنة 520 ( 24 مارس 1126 ) ؛ ويذكر ابن الأبار من غزواته حملته إلى كوليه في جمادى الأخرة سنة 522 ( التكملة ط. كوديرا ص 87 ، الترجمة رقم 289 ) ، أما عزله عن إشبيلية الذي يشير إليه ابن القطان في هذا النص فإنه كان في رجب سنة 522 ( يوليه 1128 ) بسبب تصريحه بالتذمر والضيق من تعيين أخيه سير وليا للعهد ، ولعله كان يرى نفسه أحق بذلك لأنه أكبر إخوته . فنفي إلى الصحراء ( صحراء المغرب ) كما يذكر ابن القطان ، ويبدو أن أباه رضي بعد ذلك عنه إذ نرى أنه قد عهد إليه بقيادة بعض جيوش المرابطين في قتال الموحدين، وفي سنة 533 يتوفى سير بن على ولي العهد فيعهد على بن يوسف بالأمر إلى تاشفين ، ويعود أبو بكر إلى الاحتجاج والسخط. حتى إذا ضاق به أبوه أمر بإخراجه من مراكش وحمله إلى الجزيرة الخضراء ليسحن بها ، ويقول ابن عذاري إنه وصل إلى الجزيرة مريضاً فلم تطل مدة محبسه هذا إلى أن هلك ( انظر مقالًا « وثائق تاريخية جديدة » ص 130 - 139 ؛ وأويشي : على بن يوسف وأعماله بالأندلس ص 102 ، 108 ، وانظر كذلك ابن عدارى : البيان المغرب ( القسم الموحدي - ط . بيروت ص 30 ) .

2) كذا ، ويكتب هذا الاسم عادة « إشبيلية » ، على أن كتابة هذا الاسم بغير ياء · كا جاء في الأصل - كان شائعا في عامية الأندلس كما ينص على ذلك ابن هشام اللخمي في « لحن العامة » : « ويقولون ببعض بلاد الأندلس إشبلية ، والصواب إشبيلية ، وكذلك عربتها العرب ، وكان اسمها هل ذلك أشبانية » ( انظر هذا النص و تعليق الدكتور عبد العزيز الأهواني عليه في مقاله « ألفاظ مغربية من كتاب ابن هشام اللخمي في لحن العامة » ، عجلة معهد المخطوطات العربية ما مايو سنة 1957 ص 143) .

3) لسنا نعرف على وجه التحقيق من هو ( أجداي ) هذا ، وقد ذكر أويثي في مقاله عن ( علي بن يوسف ... » أنه هو المسمى بعبد الله بن أبي بكر سير اللمتوني ( ص 102 - 103 ) ، ثم ذكر ...

فنهض من قرطبة إلى إشبيلية ، واستخلف على قرطبة أبا زيد تيكلمت (١)

ا 14 أ ا وفيها ولى [ قضاء ] قرطبة [ أبو ] عبد الله محمد \* بن أصبغ (2) ؛ وقدم أبو الوليد بن رشد (3) إلى مراكش على عليّ بن يوسف ، وأشار عليه ببناء سور

مرة أخرى في نفس المقال أنه عبد الله بن عمر بن سير اللمتوني ( ص 107 - 108 ، 111 ) ؛ هذا والذي نعرفه من القائمة التي أوردها ابن عذارى لولاة إشبيلية في « البيان المغرب » ( القسم المرابطي ) ( ص 106 ) أن الذي خلف أبا بكر بن علي بن يوسف على حكم إشبيلية هو عمر بن سير وظل عليها ما بين شعبان وذي القعدة سنة 522 ( أغسطس – ديسمبر 1128 ) . انظر مقال أويثي السالف الذكر مي 108 ؛ ويرى هذا الباحث أن حكم أجداي للمدينة ربما كان بصفة مؤقتة قبل ولاية عمر بن سير المذكور .

ا ذكر أويثي في مقاله المشار إليه ( ص 111 ) أن أبا زيد هذا قتل في سنة 524 ( 1129 - 1130 )
 إلى خلال معركة مع النصارى على الأرجح ، وأن حكمه لقرطبة كان لفترة قصيرة على أية حال ، إذ أن المطان هو المؤرخ الوحيد الذي يشير إلى ولايته .

2) فى الأصل: «وفيها ولى قرطبة عبد الله بن محمد بن أصبغ »، والنص على هذه الصورة يوقع فى الحطأ بما حملنا على إصلاحه على ما أثبتنا ، فالذي نعرفه من سائر المراجع التاريخية أنه لم يل ولاية قرطبة أحد يحمل هذا الاسم فى السنة المذكورة ، وإنما نعرف أن من بين من ولوا قضاء الجماعة بقرطبة أبا عبد الله هممد بن أصبغ الأزدى القرطبى المعروف باسم ابن المناصف ، ولد سنة 474 ، وولى خطة المظالم بقرطبة مع شيخه أبى الوليد ابن رشد ، وكان هذا يستحضره فى مشايخ أهل الشورى ، ثم ولى قضاء الجماعة ملة طويلة ، وصرف بعد ذلك عنه ، ففرغ إلى التدريس وولى الصلاة بالمسجد الجامع ، وتوفى سنة 536 وقد جاوز الستين ( انظر فى ترجمة : الضبى : بغية الملتمس ترجمة 15 ؛ ابن الأبار : معجم أصحاب أبى على الصدفي ، ترجمة 118 ؛ ابن سعيد : المغرب 1631 ؛ ابن بشكوال : الصلة رقم 1288 ) .

هذا ويدلنا على صواب ما رجحنا أن ابن القطان نفسه سيذكر فى أخبار سنة 528 أن فيها عزل على ابن يوسف « أبا عبد الله بن أصبغ » عن القضاء بقرطبة ؛ وقد انخدع بنص ابن القطان الأستاذ أويثى فعده من ولاة قرطبة فى هذه السنة ( انظر مقاله عن على بن يوسف ... ص 111 ) .

3) هو الفقيه المشهور أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد ، ولد بقرطبة في سنة 450 ، وولى قضاء الجماعة في قرطبة سنة 511 أو 515 إذ استعفى من القضاء لكى يتفرغ لتأليف كتابه الكبير « البيان والتحصيل » . وكانت وفاته في الحادي عشر من ذي القعدة سنة 520 . وكانت وفاته في الحادي عشر من ذي القعدة سنة 520 . وانظر في ترجمته ابن بشكوال : الصلة ، ترجمة 1270 ؛ الضبي : بغية الملتمس ، ترجمة 24 ؛ ابن فرحون : الديباج المذهب ص 278 - 279 ؛ النباهي : المرقبة العليا ص 98 - 99 ؛ وانظر كذلك بروكلمان : تاريخ الأدب العربي 384/1 . والذيل 662/1 .

مراكش ، وقال له : لا يعل لك سكنى هذه المدينة دون سور ، فبناه وأنفق في بنائه غو سبعين ألف دينار (1) .

وفيها مات ابن الوراق السرقسطي (2) ، وابن يربوع المحدث (3) ، وأبو بكر ابن ناصر (4) .

والعباسي في هذه السنة المسترشد كما كان ، وبإفريقية حسن بن علي ، وبمصر الآمر .

1) من الواضح أن ابن القطان قد وهم هنا إذ جعل رحلة ابن رشد إلى مراكش في سنة 522 بهنا نعرف أنه توفي قبل ذلك بسنتين ، ويبدو أن ابن القطان قد اعتمد في هذا التاريخ على أبي مروان الوراق في كتاب « المقباس » إذ أن هذا المؤرخ هو الذي أوحي في كلامه عن بناء سور مراكش بأن رحلة ابن رشد كتاب و كنت في سنة 522 ولو أنه لا ينص على ذلك صراحة ( انظر ما نقله عن الوراق في ذلك صاحب كتاب ه مفاخر البربر » ص 53 ) ، وقد تابع ابن القطان على ذلك ابن عذاري في البيان المغرب ( 310/1 ) ولو أنه لا ينص على نقله عنه والصحيح أن رحلة ابن رشد إلى مراكش ونصحه لعلي بن يوسف ببناء سورها إلما كانا في أو اخر سنة 519 على أثر الغزوة التي قام بها ابن رذمير ( ألفونسو المحارب ملك أرغن ) واخترق فيها الأندلس من شمالها إلى جنوبها . وقد نص على هذا التاريخ صاحب الحلل الموشية ( ص 97 ) ، وقد كالت وفاة ابن رشد بعد رجوعه إلى قرطبة من تلك الرحلة بنحو خمسة شهور ( انظر ترجمة أويثي الإسهامه المسر « الحلل » ص 116 ، وكذلك مقالنا « وثائق تاريخية جديدة ... » ص 124 - 126 ) .

2) في الأصل: « ابن الوراق والسرقسطي » مما يوحى بأنهما شخصيتان مختلفتان والواقع أن الإشارة هنا إلى أبى المطرف عبد الرحمن بن سعيد بن هارون الفهمى السرقسطي المعروف بابن الوراف، أقرأ الناس بالمسجد الجامع بقرطبة وتولى الصلاة فيه ، وكانت وفاته في الحامس من صفر سنة 522 ، و كان مولده في سنة 442 ( انظر ترجمته في ابن بشكوال : الصلة ، ترجمة 750 ) .

3) هو المحدث المشهور أبو محمد عبد الله بن أحمد بن سعيد بن يربوع ، أصله من شنترين ، ويعمر في عداد أهل إشبيلية ، وسكن قرطبة ، وكان بصيراً بالحديث والرجال والتعديل والتجريح ، ونول في التاسع من صفر سنة 522 ، وولد في سنة 444 ( انظر ترجمته في الصلة ، رقم 644 ، وابن الأبار : معجم أصحاب أبي علي الصدفي ، رقم 191 ) .

4) لم نهتد إلى شخصية ابن ناصر هذا .

#### باب أخبار سنة ثلاث وعشرين وخمسمائة

كان الموحدون أعزهم الله تعالى بتينملل .

وفي هذه السنة وصل إلى علي بن يوسف خبر من مدينة بلنسية أن ابن رذمبر (١) عازم على الخروج إلى بلاد المسلمين ، فخشى أن تكون حركته كالتي كانت في سنة عشرين (٤) ، فقسط على الرعية سودانا يغزون في العساكر ، وكان قسط أهل فاس منها ثلاثمائة غلام من سودانهم برزقهم وسلاحهم ونفقاتهم ، يخرجون ذلك من أموالهم ، ففعلوا .

ونهضت الحشود إلى مرسية ، وقائدها يدر بن ورقاء <sup>(3)</sup> ، وقائد العساكر

بعدي به ألفونسو الأول ملك أرغن Aragon المعروف بالمحارب Alfonso el Batallador محكم أر من ونبرة ما بين سنتي 999 و 529 هـ. ( 1104 - 1134 ) وهو الذي استولى على سرقسطة سنة 111 ( 1118 ) من أيدي المسلمين واتخذها عاصمة لملكه ، وكان قد قام في سنة 519 - 520 بحملة جريفة مل بلاد المسلمين من سرقسطة حتى وصل إلى السواحل الجنوبية الشرقية دون أن يتعرض لمقاومة تذكر .

2) يعني الحملة التي أشرنا إليها في الحاشية السابقة ، وقد فصل الحديث عنها صاحب الحلل الموشية من 91 97 ( والترجمة الإسبانية ص 109 - 110 ) وابن الخطيب : الإحاطة ( ط. محب الدين الخطيب ) Dozy: Recherches..., 1, pp. 348 ؛ والإحاطة ( ط. عنان ) 1081 - 114 ؛ وانظر كذلك : 148 هـ pp. 348 ( ط. عنان ) 101 : وكوديرا : اضمحلال دولة المرابطين ص 13 - 16 ؛ وبوسك بيلا : المربطون ص 233 - 236 ؛ وبوسف أشباخ : تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين ( ترجمة الأستاذ محمد عبد الله عنان ) من 146 . 150 ؛ ومقالنا « وثائق تاريخية جديدة » ص 123 - 126 .

(3) في الأصل: بدر بن ورقاء ، والصواب ما أثبتنا ، وهو القائد أبو عبد لله يدر بن ورقاء ، كان واليا على بلنسية في سنة 519 ( 1125 ) حينا مرت بالقرب منها جيوش ابن رذمير ( ألفونسو المحارب ) حلال حملته على الأندلس ، ويبدو أن عمل مرسية أضيف إليه بعد ذلك ، ويذكر ابن عذارى ( الذي يسميه محمد بن يوسف يدر ) أنه توفى سنة 524 وهو على عمل بلنسية ( انظر مقال أويثي عن « على بن يرسف ... » ص 113 - 114 ) ، وقد نص صاحب « مفاخر البربر » عليه في القائمتين اللتين أوردهما الممال بلنسية ومرسية للمرابطين ( ص 82 ) ، ومن بين « النصوص السياسية » التي نشرها الدكتور حسين مؤنس عن فترة الانتقال من المرابطين إلى الموحدين ( صحيفة معهد المراسات الإسلامية بمدريد =

## كلها ابن مجوز (1) ، وابن رذمير بالقُليْعة (2) بمقربة من جزيرة شقر ، فالتقى

سنة 1955 - ص 120 - 220 ) رسالة موجهة من ابن ورقاء هذا إلى القاضي ابن عبد العزيز بهلنسية بعلمه فيها باستخلاص حصن كوالية من أعمال بلنسية من أيدي النصارى ، و تاريخ الرسالة 14 من جمادي الآخرة سنة 522 ، وهذه الغزوة هي التي اشترك فيها باعتباره قائداً عاما للجيوش المرابطية أبو بكر بن على بن يوسف كما يفهم من نص لابن الأبار ( التكملة ط. كوديرا ص 87 ، ترجمة 289 ) ولعل هذه الحملة هي نفسها التي يتحدث ابن القطان عنها في هذا الموضع ، وانظر كذلك أويثي : تاريخ الدولة الموحدية 17/1 .

1) يرى أويثي أن ابن مجوز هذا هو الذي تسميه بعض المراجع الأخرى أبا زكريا يحيى بن علي بن الحاج وأن اسم « مجوز » و « مكور » و « مقوز » ليست إلا صيغا بربرية لكلمة « حاج » العربية ، و هو من عائلة بني الحاج المشهورة التي أنجبت عددا من أعظم القواد المرابطين ، وأول أفراد هذه الأسرة أبو عبد الله محمد بن سموين بن محمد بن ترجوت الذي كان ابن عم يوسف بن تاشفين وواحدا من خيرة قواده و هو الذي هزم ألفونسو السادس ملك قشتالة في معركة كنشرة Consuegra سنة 490 انظر حول هده الواقعة تاريخ الأندلس لابن الكردبوس ، تحقيق الدكتور أحمد مختار العبادي ، مدريد 1971 ص 108 وأخوه أبو الحسن علي بن الحاج هو الذي عهد إليه بحكم غرناطة سنة 496 ، وفي سنة 497 يستشهد في ميذان القتال ضد النصاري قرب بلنسية ، ويخلفه في هذه السنة أخوه محمد على حكم غرناطة ، وفي سنة بولاية فاس سنة 501 ، ثم بلنسية سنة 503 ، ثم يشترك في القتال الدائر بين المرابطين وألفونسو الحار، بولاية فاس سنة 501 ، ثم بلنسية سنة 503 ، ثم يشترك في القتال الدائر بين المرابطين وألفونسو الحار، عبد الله عبد الرحمن بن محمد بن حيوة الأنصاري ، إذ قال إنه توفي شهيداً بسرقسطه في « الكائنة على أبي عبد الله ابن الحاج اللمتونى بها سنة 503 » وتسمى سنة المرج . ( انظر التكملة لابن الأبار ، ط . كوديرا ، المرجمة المسلمون ، ويتوفى في السنة التالية في معركة البورت Congost de Martorell التي هرم فها المسلمون ، ويتوفى في السنة التالية في معركة ضد القشتاليين .

أما أبو زكريا يحيى بن على بن الحاج المذكور في هذا الموضع من النص فقد أسند إليه حكم إشبيلية سنة 523 ، وفي هذه السنة يشترك في الوقعة التي انتهت بهزيمة قلييرة Cullera التي يتحدث ابن القطان عنها هنا ، وقد كان من نتائج هذه الهزيمة أن عزل عن حكم إشبيلية ، وخلفه على ولايتها أخوه عمر في سنة 524 ، ولكنه لم يلبث أن استشهد أيضا في سنة 526 في الوقعة التي هزم فيها المسلمون أمام جيوش ألفونسو السابع ملك قشتالة . وقد أشار إلى هذه الوقعة ابن عبد الملك المراكشي في ترجمة سليمان بن جعفر الحضر مي الإشبيلي ( الذيل والتكملة ، المجلد الرابع ، الترجمة 147 ص 61 ) إذ قال إن سليمان بن جعفر المذكور هو الذي خاطب على بن يوسف بن تاشفين عن أهل إشبيلية يعلن باستشهاد أميرها عمر بن مقور بقتل الروم إياه في رجب سنة 526 . ( انظر أويشي : على بن يوسف ص 106 - 107 ) .

2) هذه الوقعة هى المعروفة باسم « قلييرة » Cullera ، وهى قرية تقع على ساحل البحر المتوسط
 على مسافة بضعة كيلو مترات إلى شرق جزيرة شقر Aicira .

الجمعان هنالك ، وانهزم المسلمون ، وتبعهم العدو ، وذهب أكار الرجالة قتلا وأسرا ، وحاز ، العدو ، الأسلاب والأثاث والدواب ، وذهب من المسلمين ما يزيد « على اثنى عشر ألفا بين قتيل وأسير ؛ وبلغ ذلك على بن يوسف ، فغاظه (²) ، وأمر بالكتب إلى لمتونة (³) بالخزى ، فكتب ابنا أبي الخصال (⁴) عنه إليهم بكل تنكيل وخزى ؛ وكل هذا مما مهد الله تعالى به أمر الموحدين أعزهم الله تعالى .

وأغارت  $^{(5)}$  النصارى على غَلِيَرة  $^{(6)}$  ، واكتسحت ما وجدت ، ورصد النصارى أجداي  $^{(7)}$  صاحب قرطبة في بعض مخارجه ، فالتقوا به ، فنكب المسلمون وأصيب منهم جملة ، وعزل أجداي عن إشبيلية ، ووليها يحيى بن بكون  $^{(8)}$  ؛ وعزل تميم  $^{(9)}$ 

<sup>1)</sup> زيادة يقتضيها السياق.

<sup>2)</sup> في الأصل: فغاصه.

<sup>3)</sup> في الأصل : لمتون .

<sup>4)</sup> في الأصل: أبناء أبي الخصال، وإنما المقصودان هما أبو عبد الله محمد وأبو مروان عبد الملك ابنا مسعود الغافقيان الشقوريان وكانا من أعظم كتاب الدولة المرابطية حتى وقع منهما أو من أحدهما ما أوجب غضب على بن يوسف عليهما وإقصاء هما بسبب تلك الرسالة التي يشير إليها ابن القطان هنا، وتوفى أبو مروان بمراكش سنة 539، وأما أبو عبد الله فكانت وفاته بقرطبة في السنة التالية (انظر مقالنا «وثائق تاريخية ... » ص 118 - 119). هذا وقد نشر الدكتور حسين مؤنس نص الرسالة التي كتبها أحد هذين الأخوين على لسان على بن يوسف إلى جند بلنسية من المرابطين حينا أوقع بهم ابن رذمير تلك الهزيمة، وفيها يعيرهم بتخاذلهم وتقاعدهم، وقد أفحش الكاتب الأندلسي في رسالته هذه على المرابطين وأغلظ لهم في القول أكثر من الحاجة على ما يقول عبد الواحد المراكشي في « المعجب » ( ص 240 - 241 ) ؛ انظر « نصوص سياسية ... » ص 114 - 118 ) .

<sup>5)</sup> في الأصل : وغارت .

<sup>6)</sup> بالإسبانية Galera . انظر أويثي : تاريخ .. 77/1 .

<sup>7)</sup> في الأصل : أجد .

 <sup>8)</sup> كذا ، ولعلها مكوز ( مجوز ) ، ويرى أويثي أنه أبو زكريا يجيى بن علي بن الحاج ، وأنه هو
 المذكور باسم « ابن مجوز » ( انظر ما سبق أن أوردناه في الحاشية رقم 1 ص 153 ) .

 <sup>9</sup> هو تميم بن علي بن يوسف بن تاشفين ، ذكره ابن عذارى في حديثه عن أبناء الأمير علي بن
 يوسف ، وقال إنه حضر مبايعة أخيه سير بولاية العهد في قرطبة في 14 جمادي الاحرة سنة 522 ،

عن فاس (۱) ووليها عمر بن علي بن يوسف (2) .

وضرب السليطين <sup>(١)</sup> بالنصارى على جريدة <sup>(4)</sup> من الخيل تحمل الميرة إلى بعض الثغور ، فرموا الأطعمة وفروا أمامه .

وبعث على بن يوسف ألفي دينار **لإصلاح** سور <sup>(5)</sup> سبتة .

وكان العباسي في هذه السنة المسترشد على ما كان عليه قبل. وكان بمصر أيضا في هذه السنة [ الآمر (6) ] ، وفي المهدية وبجاية الولاة الذين كانوا عليها في السنين التي قبلها حسم تكرر ذكره .

\* \* \*

<sup>=</sup> ولسنا نعرف عنه بعد ذلك إلا ما يذكره ابن القطان هنا من ولايته على فاس ثم عزله عنها ، ثم اشترا ده في قتال الموحدين ( انظر أويثي : علي بن يوسف ... ص 105 ) .

الأصل : قابس ، والصواب ما أثبتنا .

<sup>2)</sup> لا نعرف الكثير عن أبي حفص عمر بن على بن يوسف المذكور هنا ، وقد ذكر ابن عذارى أنه ولى حكم غرناطة خلفا لابن عمه أبي عمر يناله ، وكان أول ما قام به هو إطلاق سراح فقهاء جيان الذين قبض عليهم سلفه عامل غرناطة ، وكان من أهم ما قام به أثناء عمله هو الاشتراك مع أخيه الأكبر أبي بكر بن على بن يوسف في مهاجمة النصارى الذين كانوا قد استولوا على أحد حصون المسلمين ، فاستنقد الأمران الحصن واستعرضا معا جنودهما في غرناطة ، ولكن حكمه لهذه المدينة لم يستمر إلا أربعة أشهر ( من جمادى الأولى حتى رمضان سنة 522 ) وبعدها عزل عن غرناطة وانتقل إلى المغرب فيما يبدو ( انظر البيان المعرب القسم المرابطي - ص 55 - 77 ، 97 ، 99 ) و نعرف من نص ابن القطان هنا أنه عهد إليه بحكم فاس لى سلة القسم المرابطي - ص 55 - 77 ، 97 ، 99 ) ونعرف من نص ابن القطان هنا أنه عهد إليه بحكم فاس لى سلة و 523 ؛ كذلك نعرف من نص آخر في آخر هذا الكتاب أنه هو الذي ألحق بأخيه سير ولي العهد جراحة خطرة إثر تسوره على داره يريد زوجته ، وذلك في آخر صفر سنة 533 ، فتوفي سير من أثر هذه الجروح .

<sup>3)</sup> فى الأصل: السلطين ، وإنما المراد بالسليطين ( تصغير السلطان ) هو ألفونسو السابع الذي ولى عرش قشتالة في سنة 1126 بعد وفاة أمه « أراكة Urraca » بنت ألفونسو السادس وظل يحكم حتى سنة 1137 ( 520 - 534 هـ. ) ، وكان قد نصب على عرش بلاده وهو بعد صغير السن ، وربما كان هذا هو السبب في استخدام ابن القطان عند الإشارة إليه لفظ « السليطين » بالتصغير .

<sup>4)</sup> في الأصل: حليدة.

ف الأصل : رسول .

<sup>6)</sup> إضافة يقتضيها السياق.

فوصلوا يوم الاثنين إلى أمجدار بقبلة أغمات وريكة . فوجدوا عسكر يطى وعمر بن تورجير بن يوسف زوج ابنته مريم في عساكر ، فبشر المسيح (١) بهزيمتهم فانهزموا .

ولما رأى يطى بن إسماعيل الهزيمة وثب من صهوة فرسه إلى الأرض وجلس على درقته ليرجع الناس إليه ، فأدركته الدفعة وقتل وهو على درقته .

وكانت الهزيمة من أمجدار (2) إلى فحص مراكش حرسها الله تعالى .

# الهزيمة على أغمات :

ا الموحدون أعزهم الله على القتال ، وكان المدبرون لأمر الموحدين أعزهم الله تعالى الموحدون أعزهم الله على القتال ، وكان المدبرون لأمر الموحدين أعزهم الله تعالى ثلاثة رجال : سيدنا ومولانا الخليفة الإمام أمير المؤمنين (4) ، وأبو حفص عمر بن على أمساح (1) ، وأبو عمران موسى بن تمارا الجدميوي (6) ، رتبوا الصفوف . فكانت الهزيمة وأخذت جميع المحلات ، وقتل من أهل أغمات مقتلة عظيمة ، ومات فيها من جناوة (7) ثلاثة آلاف أسود ، ومشت الهزيمة إلى أن وصل الموحدون أعرهم الله تعالى أفراج يوسف بن وغواد ، فباتوا هنالك ليلة الخميس .

ا) من الغريب إطلاق تسمية « المسيح » ، فلسنا نعلم أن المهدي أو أحد رجاله قد أطلق عليه هذا
 الله ب ، وربما كانت سهوا من الناسخ أراد به البشير المذكور قبل ذلك .

<sup>2)</sup> في الأصل: محدّار، وقد سبقت قبل ذلك بسطور على الصورة التي صححناها بها، وذكر ابن المملان أبها تقع بقبلة أغمات وريكة أي في جنوبها، ونظن أن هذا الموضع هو نفسه الذي ذكره البيذق الدرم « مكداز » في الحديث عن الأحداث التي سبقت وقعة البحيرة ( أخبار المهدي ص 78 من النص و 127 من الترجمة الفرنسية ).

ف الأصل: فتناسبوا، ولعل الصحيح ما أثبتنا.

<sup>4)</sup> يعنى المؤمن بن علي .

<sup>5)</sup> عن عمر أصناج انظر ما سبق أن جاء في ص 126 ، حاشية رقم 4 .

عن موسى بن تمارا راجع ص 127 ، حاشية 1 .

<sup>7)</sup> لم يرد هذا الاسم في المصادر التاريخية أو الجغرافية الأخري التي بين أيدينا . ومن الواضع أن المؤلف يستخدمه في الدلالة على قبيلة أو شعب من شعوب إفريقيا الغربية السوداء في المنطقة التي كان المرب يعرفونها بغانة ، ولعله يقصد به ما يدعى اليوم بـ عفينيا » .

#### هزيمة علي بن يوسف :

وأصبح الموحدون أعزهم الله تعالى يوم الخميس على باب الشريعة ، فخرجت إليهم العامة أجمعون بنشاط وعزم بغير سلاح ، وبرز على بن يوسف بعساكره .

فلما رأى السوقة بغير سلاح نودي فيهم أن ارجعوا ليأخذوا السلاح ، فكان رجوعهم شبها بالهزيمة ، فخرج الموحدون أعزهم الله تعالى على بقية ذلك من دارة لهم كانوا صنعوها – تلك الدارة – بحمى (1) ، ودفع الموحدون أعزهم الله تعالى في أثر العامة دفعة واحدة ، فكانت الهزيمة إلى باب الشريعة (2) ، وتضايق الناس في الباب ، فمات أكثر الناس في الزحام وكثر القتل فيهم ، فدهش على بن يوسف وحار حتى لقال له بعض الناس ممن [ كان معه ] (3) : يا مرابط ، سر من هنا ! – إلى أحد الأبواب حيث لا زحام – ، ولم يرد أن يسميه لئلا يعلم به ، ففر ودخل على باب المخزن (4) .

وكان يوما عظيما ، فمشى الموحدون أعزهم \* الله تعالى إلى بحيرة الرقائق ١٠٠٠ أمام باب الدباغين (٥) وباب أيلان (٥) ، فأخذوا مروسهم (٦) فيها .

كذا ، ولعله يعنى أنهم للتحصن والاحتماء بها .

<sup>2)</sup> هو الباب الذي يعرف اليوم باسم « باب الخميس » .

<sup>3)</sup> إضافة يقتضيها السياق.

<sup>4)</sup> هو المعروف اليوم باسم « باب الأحمر » .

 <sup>5)</sup> فى الأصل : الزناعين ، والصواب ما أثبتنا ، وقد أشار إليه البيذق ( أخبار المهدي ص 103 ) ،
 ويسمى اليوم ٥ باب الدباغ » .

<sup>6)</sup> احتفظ هذا الباب باسمه القديم حتى اليوم : باب أيلان ( أي أغمات أيلان ) .

<sup>7)</sup> كـدا.

# أربعون هزيمة على مراكش وذكر يوم البحيرة

وتمادى الحصار على مراكش حرسها الله تعالى مدة من أربعين يوما يقاتلونهم في كل يوم منها أشد قتال ، يحمل الواحد من الموحدين أعزهم الله تعالى على العشرة من الملثمين فيهزمهم ، وسيدنا ومولانا الخليفة الإمام أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه في هذه الأيام يتقدم أمامهم لبسالته ، ويهزم الأبطال لحماسته ، والسعد يقدمه ، والنصر يخدمه ، وعلى بن يوسف يحشر عساكره من جميع الأقطار ، ويستوفد من بالأندلس منهم وفي جزائر البحار ، والعساكر تصل إليه كل يوم ، إلى أن وصله وانودين بن سير (١) بعسكر سجلماسة ، فانكسر إلى باب الدباغين ، ووصل عسكر القبلة ، فلم يدخلوا مراكش ، وباتوا في أخبيتهم بغار ج باب أغمات ، فعرض عليهم الدخول ، فامتنعوا إلا معالجة الحرب ، فغلس الفريةان مبكرين على سروجهم وتعبيتهم .

فكانت المدافعات بينهم على رؤوس العيون من سواقي الرقائق فاستشهد من الموحدين ، وانحاز باقيهم إلى التمنع بداخل البحيرة .

وإن حفيرا من تلك السواقي خندقا عظيما مغاره في السعة ثلاثون ذراعا اعترض لسيدنا الخليفة الأول رضي الله تعالى عنه في طريقه ، فوثب به فرسه – وكان فرسا أخضر – فعجب الموحدون أعزهم الله تعالى لسعة الخندق وقوة الوثبة وثبات سيدنا الخليفة رضي الله تعالى عنه على السرج ، وقيل إنه أعاد ذلك ثانية كذلك .

ا) في الأصل: وايدين ... ، ولعل الصواب ما أثبتنا ، وربما كان وانودين بن سير هذا هو نفسه الذي ذكره ابن عذارى في البيان المغرب ( الجزء الرابع – ط. تطوان 1960 ) من 215 وطبعة بيروت الأحيره قسم الموحدين ص 239 ؛ وقد قال ابن عذارى عنه إنه كان أول وال على جزيرة ميورقة بعد السيقاذها من أيدني القراصنة البيزيين والجنوبين والقطلانيين سنة 509 ، إلا أنه لم بيني بها إلا ثلاثة أشهر ( انظر كذلك مقالنا \* وثائن تاريخية ... \* ص 161 ) .

وكانت الحرب في البحيرة إلى أن جمع الناس بين صلاة الظهر والعصر ، وصلوا صلاة الخوف ، فقال على بن يوسف لما رأى الموحدين أعزهم الله تعالى يصلون صلاة العصر بعد الهزيمة في البحيرة : إن هذا لعجب : عُلِبُوا فصلوا ، وغلبناهم فعطلناها! ما أظن هؤلاء إلا على الحق! . وقد كان الموحدون أعزهم الله محافظين على الصلوات في أوقاتها وعلى شروطها .

وكانت هذه الكائنة على الموحدين أعزهم الله تعالى يوم السبت الثاني من جمادى الأولى عام أربعة وعشرين وخمسمائة (١) في قول المؤرخين كلهم إلا اليسع، فقد تقدم قوله (٤) ، وما أراه إلا وهما .

وفقد البشير وجماعة من أهل الجماعة ، وحمل أبو حفص عمر بن يحيى (1) جريحا على الأعناق ، فلما جن الليل تداول الناس جرحاهم ودفنوا من أمكنهم دفنه ، وأردف الناس بعضهم بعضا ، وتعاونوا ورحلوا .

وكان من لطف الله تعالى أن جاءت (4) السماء بمطر وابل فى عشى ذلك اليوم فانكفأ له م المجسمون إلى ديارهم ليعاودوا (5) القتال بعد ذهاب كللهم ، (41 بـ 1 وتخلص أمير المؤمنين رضي الله عنه مع الصابرين الباقين من أصحابه ، وأمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه يتقدمهم ، ودفعوا على من كان وثب عليهم من الملثمين ، فانهزموا أمامهم ، وخلوا لهم عن الطريق .

<sup>1)</sup> يقابل هذا التاريخ 13 أبريل سنة 1130 م. ، على أن الباحث الأستاذ أويشي يرى أن هذا الماريخ لا يطابق ما ذكره أبو بكر البيذق في كتاب أخبار المهدي حول هذه الموقعة ، ورأى البيذق له قيمته الكبرى إذ أنه قد اشترك في المعركة بنفسه ، وقد ساق أويثي حججه على رأيه ، وانتهى إلى أنه يمكن التوفيق بين ما ذكره المؤرخان إذا صحح ما يقول ابن القطان على أساس جعل تاريخه « الثاني عشر من جمادي الأحرة » لا الأولى أي 13 مايو سنة 130 ، وقد كان يوم السبت أيضا ( انظر تاريخ الدولة الموحدية 83/1 ) .

 <sup>2)</sup> لم يتقدم هذا القول فيما بين يدينا من المخطوط ، ولعله ذهب في أحد الحزوم الكثيرة التي ذهبت ببعض أوراقه .

هو عمر إينتي ( الهنتاتي ) الذي تكرر ذكره غير مرة .

<sup>4)</sup> قد تكون أيضا : جادت .

<sup>5)</sup> في الأصل : ليعادوا ، وقد تكون أيضا : ليغادوا .

ولقد حكى السيد الأجل أبو على الحسن بن أمير المؤمنين <sup>(۱)</sup> رضي الله تعالى عند قال :

سمعت أبي رضي الله تعالى عنه يقول:

كان يوم البحيرة فارس من فرسان الموحدين ، يحمل على الملثمين فيرمونه بالنبال ، فيحميه الله تعالى من السهام ، فتصيب الرمح الذي بيده حتى يرجع رمحه مثل القنفذ من السهام .

قال :

وكان يفهمنا أنه رضي الله تعالى عنه ذلك الرجل .

#### وقعة بجهة أغمات :

وساروا حتى إذا كانوا بحومة أغمات لحقهم الطلب ؛ فروى عن سيدنا الخليفة رضي الله تعالى عنه أنه قال :

لما ضيقوا علينا واضطررنا إلى الدفاع كان معي عبد الله بن يعلى بن ملوية ، فانقسمنا قسمين : أنا في قسم ، وهو فى قسم ، والملثمون قد ألحوا (2) في اتباعنا ، فقال لى عبد الله بن يعلى : كن أنت واصحابك في اليمين واضرب فيهم ! ففعلنا ذلك ، فانهزم الملثمون في الحين إلى باب مراكش فكان عاقبة عبد الله ما اختاره لنفسه أنه من أصحاب الشمال ! (3)

<sup>1)</sup> سنورد ترجمة الحسن بن عبد المؤمن هذا عند الحديث عن أبناء هذا الخليفة الموحدي . ١

<sup>2)</sup> في الأصل: لقد لحوا .

<sup>(3)</sup> يعنى بذلك خروج ابن ملوية - وكان أحد أهل الجماعة العشرة - على دعوة الموحدين أو ارتداده » عند إعلان خلافة عبد المؤمن بن على ، وكان قد انضم إلى صفوف المرابطين حينئذ ونهض إلى تينملل ليهدمها ، فقام عليه بعض زعماء جنفيسة وقتلوه وصلبوه بتينملل سنة 527 ( انظر ما سبق أن كتبناه عنه في الحاشية رقم 1 ص 128 ) .

ولما وصل الموحدون أعزهم « الله تعالى إلى جبل هزرجة وهي الله الشيح أبي الهرهيم (١) عين سيدنا الخليفة رضي الله تعالى عنه محسين رجلا محتسبا ، وأمرهم أن يسبقوا إلى الفج ، وكان هزرجة هموا بالغدر ، وخاف أن يسبقوا إليه ، فسبق المحتسبون إليه ، وسلموا من عدوهم ، فلقوا به عسكرا من المغزاة إقد بعثهم الإمام المهدي رضي الله تعالى عنه ، فساروا معهم إلى تينملل .

وكان قتل هيلانة يوم البحيرة ذريعا : مات منهم زهاء اثنى عشر (2) ألفا ، لأنهم كانوا قد حشدهم الموحدون أعزهم الله تعالى ، وأوعبوا في الحشد ، فعملوا الهزيمة يومئذ . وكانوا أول منهزم لأبي عمروس من بلادهم ، فتبعهم الجسمون ، فأوعبوا قتلهم .

واستشهد يوم البحيرة نصف أهل الجماعة ، وسلم نصفهم . فالذين سلموا : منهم سيدنا ومولانا الخليفة الإمام أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه . وأبو حفص عمر بن علي ، وأبو إبرهيم ، وأبو حفص بن يحيى ، وعبد الله بن ملوية .

وكان سيدنا الخليفة قد وجه رقاصا <sup>(3)</sup> للإمام المهدي رضي الله تعالى عنهما على الخبر . فوصل إليه . فاستجلاه ، وأعلمه بالحقيقة . فقال له : عاش أبو محمد عبد المؤمن ؟ قال : نعم ، قال له : كأنه لم يمت أحد <sup>(4)</sup> ! والبركة في بقائه . وكأنكم بالفتح !

وصادف الموحدون أعزهم الله تعالى الامام المهدي رضي الله تعالى عنه عند وصولهم إليه مريضا . فلم يعش بعدها إلا أياما \* قلائل .

يعنى أبا ابر هيم اسماعيل بن يسلالي الهزر جي أحد أهل الجماعة العشرة ( انظر ص 126 حاشية 3 ) .

<sup>2)</sup> في الأصل : أثنا عشر .

 <sup>3)</sup> الرقاص في الاصطلاح الأندلسي والمغربي هو حامل البريد ؛ وقد ذكر البيذق في كتابه ( أحمار المهدي ص 79 ) إنه هو نفسه كان الذي أبلغ خبر هزيمة البحيرة إلى ابن تومرت ( انظر دوزي : ملحق القواميس العربية 547/1 ) .

<sup>4)</sup> في الأصل : أحدا .

#### وقيعة انهزم فيها الملثمون:

ذكر البيذق أنها كانت بعد البحيرة وقيعة مع لمتونة ، وهم في أربعة جيوش يقدمها أربعة من صناديدهم (1) ، فاقتتلوا بموضع يقال له « أيجران بني توكريت » (2) ، فلما رأوا ما لا يطيقون رجعوا إلى مراكش ، ورجع الموحدون أعزهم الله تعالى إلى تينملل ، وهذا في حياة الإمام المهدي رضي الله تعالى عنه ، وميزهم الإمام المهدي رضي الله تعالى عنه ، وجعل رسمه عقيب رضي الله تعالى عنه ، وجعل رسمه عقيب رسمه .

.....

ا ١٠٠١ ، قال اليسع:

فصعد ابن هَمُشْك (4) على باب أيلان ، وأخرج جملة من أصحابه يقاتاون أمامه لينظر أحوالهم في قتالهم ، فرآهم بخفتهم يدخلون تحت ظل الفناء ،

الحبر بالتفصيل فى كتاب البيذق ( أخبار المهدي ص 79 - 80 ) ، وقد ذكر أسماء قواد هذه المهدي المرابطية الأربعة ، وهم سير بن واربيل ومسعود بن ورتيخ ويحيى بن سير ويحيى بن كانجان .
 يسمى البيذق هذا الموضع « إيجر مناع بنى كورييت » .

الم يترك الناسخ هنافراغا إلا أنه من الواضح ان عدة سطور قد سقطت من هذا الموضع مما حملنا على إصافة ما وضعناه بين حاصرتين ، على أن هذا النص كان من بين ما نقله عن اليسع صاحب « الحلل الموشية م 114 - 115 ) أن الموحدين الموشية ، دون أن يشير إلى مصدره ، ومؤدي النص هنالك ( الحلل الموشية ص 114 - 115 ) أن الموحدين مر بوا الحصار قبل معركة البحيرة أربعين يوما على مراكش كان يتوالى خلالها القتال ، وكان فى جيش على ابن يوسف من أبحل من أهل ثغور الأندلس يدعى عبد الله بن همشك ، فلما اشتد الأمر على على بن يوسف من أجل الحديث بثلاثمائة فارس من أصحابه ... الخ .

 <sup>4)</sup> ضبط الأستاذ أويثي هذا اللفظ « همشك » بقتح الهاء والشين وسكون الميم ( انظر تاريخ الدولة الموحدية 81/1 ، وترجمته للحلل الموشية ص 118 ، حاشية رقم 1 حيث بذكر أن ضبطه لهذا الاسم على ملك الصورة إنما توخاه وقصد إليه بعد أن رآه مضبوطا هكذا في محطوطة « نظم الحمان » ) ، =

فنزل وأمر الخارجين معه إليهم أن يردوا أرماحهم من ستة أذرع ، وبرز أول النهار إليهم ، فما انصرف حتى أدخل المدينة نحوا من ثلاثمائة رأس ، ففر الناس .

وأمر على بن يوسف بالخروج إليهم ، فالتقوا ، وانهزم الموحدون أعزهم الله تعالى ، وقتل منهم نحو من أربعين ألفا ، ولم يسلم منهم إلا أربعمائة بين فارس وراجل . فظهر أمير المؤمنين أبو محمد عبد المؤمن رضي الله تعالى عنه في هذا اليوم ظهوراً عظيماً ، وأغنى غناء بينا ، وذب عن المنهزمين ، وحمى المفلولين إلى أن جن الليل ، وكان الإمام المهدي رضي الله تعالى عنه في هذه الأحوال لا يسافر إلا أن يبعث البعوث .

ولما جن الليل انصرف الموحدون أعزهم الله تعالى ، ولحقوا بالجبل فلما سمع الإمام المهدي رضي الله تعالى عنه بهزيمتهم قال : إذا عاش عبد المؤمن بقي الأمر وظهر .

وفى \* « البحيرة » فقد البشير ، ولم يجده الموحدون ولا الملثمون حيا ولا ميتا ، ١٠٠١ ب فيقول الغلاة في أمره إنه رفع ! (١)

<sup>=</sup> وقد تبع أويثي على ذلك الأستاذ بوسك بيلا في كتابه عن ( المرابطين ) ( ص 218 - 219 ) ؛ وإنما الصواب في ضبط الاسم هو فتح الهاء وضم الميم وسكون الشين ، أما مخطوطة ( نظم الجمان ) فلا يعتد بضبط ناسخها ، إذ أنه دائما حافل بالأخطاء مما لا يجعل لنا معولا عليه بأية صورة ، ويدل على صواب ما ذكرنا في ضبط هذا الاسم ذلك البيت الذي رواه ابن الأبار للشاعر أبي بكر اليعمري الوبذي في هجاء ابراهيم بن همشك ( المقتضب من تحفة القادم بتحقيق الأستاذ ابراهيم الابياري ص 77 ) :

هَمُشْكُ ضم من حرفيه بن هم ومن شك

إذ لا يستقيم ضبط أويثي مع سلامة وزن البيت . أما عبد الله بن همشك فلم توافنا عنه المراجع بما يشغي الغلة ، وكل ما نعلمه هو أنه ينبغي أن يكون من هذه العائلة الأندلسية المسيحية الأصل والتي كان من أبرز رجالها ابراهيم بن همشك صهر أمير مرسية محمد بن سعد بن مردنيش ( انظر عنه ابن الأبار في الموضع المذكور قبل ذلك ، وابن الخطيب : أعمال الاعلام ص 260 - 263 ، والإحاطة ( ط. عنان ) 296/1 - 303 . وابن عذارى : البيان المغرب – القسم الموحدي ( طبعة بيروت ) ص 67 ، 69 ، 73 - 73 ، 70 ا - 112 .

<sup>1)</sup> عن معركة البحيرة انظر كذلك: البيذق: أخبار المهدي ص 78 - 79؛ الحلل الموشية ص 14 - 11؛ الكامل 289/8 ؛ ابن خلكان: الماء - 114؛ عبد الواحد المراكشي: المعجب ص 14 - 15؛ ابن الأثير: الكامل 289/8 ؛ ابن خلكان: العبر وفيات الأعيان 53/5 ؛ نهاية الأرب ( ط . جاسبار رميرو ) ص 192 - 193 ؛ ابن خلدون: العبر 228/6 - 288 .

فلُما انصرفوا إلى تينملل بعد الهزيمة اشتانت عليهم الأحوال .

وقال ابن الراعي:

خرج الموحدون أعزهم الله تعالى عام البحيرة حتى نزلوا بظاهر أغمات الموضع المسمى « أمجدار »  $^{(1)}$  ، وأقاموا هنالك أربعين يوما ، واتصل بهم بكور بن على بن يوسف  $^{(2)}$  بشرذمته وشوكته ؛ ففتح الله تعالى لأوليائه الموحدين وهزموهم واتبعوهم بالسيف والسلب إلى مراكش .

وقال غيره :

هزم بكو ويطي بن إسماعيل ، فخرج علي بن يوسف بشرذمته وشوكته ، ففتح الله تعالى لأوليائه الموحدين إلى باب المدينة ؛ ودخل علي بن يوسف على باب دكالة ، ورجع بقية المنهزمين من واد أم ربيع فحلق علي بن يوسف لحاهم .

وَكَانَ يَوْمُ البَحْيَرَةُ بَعْدُ شَهْرُ وَنَصَفَ مِنْ وَصُولُهُم ؛ وَبَنِي الجَامِع ، وأَنْفَق في بنائه نحو ستين ألفا ، وبنى صومعته نحو الثلث ، وتركها تتقعد ، ثم أثم بناءها سنة سبعة وعشرين .

والعباسي في هذه السنة هو المسترشد ، وبإفريقية حسن بن علي وبمصر الأمر .

ا في الأصل : إيجدار ، وقد سلف ذكر هذا الموضع على الصورة التي أثبتناها ، وأشرنا إلى أن
 الأرجح هو أن يكون هذا الموضع هو الذي يسميه البيذق ( ص 78 ) » مجداز » .

<sup>2)</sup> كذا ورد الاسم هنا ، وقد سبق أن جاء « بكو » ، وقد سبق أن أشرنا إلى أن هاتين صيغتان في اسم « أبي بكر » .

ا 42 ب

# موادعة الإمام المهدي رضي الله تعالى عنه للناس وإشعاره إياهم بوفاته

ودلك أنه لما تمادى مرضه خرج راكبا على بغلته ، وجمع الناس ليسمعهم دلامه ووداعه ، وأمر أن يكون الرجال أمامه ، والنساء خلفه ليسمع كلهم كلامه ، فقال لهم رضي الله تعالى عنه : إن المهدي مرتحل عنكم ! فبكى الناس واستوحشوا ، فقالت له أحته زينب : وإلى أين تغيب عنا ؟ ألم يكفك أن غبت منا خمسة عشر عاما ؟ وقالوا له : إن كنت تسير إلى الشرق ونسير معك ؟ ؛ فقال إنما أسافر وحدي !

وكان وعظه رضي الله تعالى عنه ووداعه للناس من بعد العصر « إلى أن كاد ١ ١٠ أ الشفق أن يغيب ؛ ثم التفت إلى الوقت وهو راكب ، فكبح البغلة باللجام ، ورجع إلى موضعه وصرف الناس ، وقال لهم : صلوا الصلاة في أوقاتها ، وإياكم أن تقولوا إن المهدي أخر الصلاة عن وقتها من أجل أنه قد فاتته المغرب أو كادت لاشتغاله بالوعظ ! واتصل به الألم .

# وفاة الإِمام المهدي رضى الله تعالى [ عنه ] :

توفي رحمه الله تعالى ورضي عنه يوم الاثنين الرابع عشر من شهر رمضان المعظم من عام أربعة وعشرين وخمسمائة (1) ، ودفن رضي الله تعالى عنه بمدينة تينملل حرسها الله تعالى .

# خاتمة لذكر دولته رضي الله تعالى عنه بذكر ما لم ينضبط بالتاريخ من أمره :

كان رضي الله تعالى عنه يدعو الناس إلى عبادة الله تعالى ، ويخبرهم أن الله سبحانه فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم ، وفرض عليهم زكاة تؤخذ

يتفق معظم المؤرخين على هذا التاريخ ( 14/13 رمضان سنة 524 وهو يوافق أوائل أغسطس سنة 1130 م.). وانظر حول ذلك أويثي: تاريخ 87/1 .

من أغنيائهم وترد على فقرائهم ، ويأمرهم بقراءة القرآن وحفظه ولزوم الحزب (۱) بعد صلاة الصبح وبعد المغرب ، وأمر المؤذنين إذا طلع الفجر آن ينادوا « أصبح والحمد لله ! » (2) إشعارا بأن الفجر قد طلع ، لإلزام الطاعة ، ولحصور الجماعة وللغدو لكل (3) ما يؤمرون به ؛ وأمر بغزو من خالف أمره ؛ وعلم الناس الحركة وللغدو لكل نكون ، فأمرهم إذا عزموا على الركوب « أن ينادي مناد : الاستخارة بالله والتوكل عليه ! ، وإذا تحركوا أن يقدموا أمامهم لواء أبيض مع عدد من الرجالة يكون بينه وبين الأمير مقدار ربع ميل ، ويكون الأمير متقدما على الناس خلف اللواء المذكور في جملة من يختص به يحفون به ، ثم تتبعهم الرايات الكبار والطبول والعسكر المعروفون بالساقة ، ثم كل قبيل على ترتيب وحسن هيئة معه علاماته .

فأما رايته <sup>(4)</sup> المنصورة المتقدمة بين يديه ففى أحد وجهيها مكتوبا « الواحد الله ، محمد رسول الله ، المهدي خليفة الله » ، وفي الوجه الثاني « وما من إله إلا الله ، وما توفيقي إلا بالله ، وأفوض أمري إلى الله » .

وأما رايات الموحدين أعزهم الله تعالى وأنجدهم فإنما تفنن أمرها حين تواصلت فتوحهم بعده كما سيأتي وصفها إن شاء الله تعالى ، فأما في أيامه فإنه لما ملأت عليهم رايات لمتونة الفحوص مختلفة الألوان قال لهم : لا تهولنكم هذه الخرق ، وارفعوا أنتم ما لديكم من الثياب ، فعن قريب تصير هذه العلامات كلهم لكم ! فرفعوا أزرهم وأكسيتهم وأرديتهم ونحو ذلك ، ثم أفاء الله تعالى عليهم علامات أعدائهم .

افي الأصل: الحرب.

<sup>2)</sup> أورد ذلك أيضا السلاوي في الاستقصا ( 94/2 )، وقد أصبح هذا النداء شعاراً للموحدين بدليل ما يذكره ابن عذارى في البيان المغرب ( القسم الموحدي – ط. بيروت ص 20 ) في أثناء الكلام من حصار الموحدين لوهران: « فاجتمعوا ذات يوم في الجبل المطل على وهران، فصاحوا صيحة واحدة بلسان واحد: أصبح والحمد لله ! ولم يكن اللمتونيون يصيحون بذلك، فلما سمعه أهل عسكر تاشفين ( بن على بن يوسف ) وقعت رجفة عظيمة، فأمر ألا يخرج إليهم خيفة الكمين » .

<sup>3)</sup> هذه الكلمة مكررة في الأصل.

<sup>4)</sup> في الأصل : رأيته .

. وأوصاهم في سفرهم إذا مروا على طريق متصل « بها زرع نكبوا عنه ودرأوا <sub>ا</sub> أهل الفساد عنه ؛ وإذا سمع صياح متظلم <sup>(١)</sup> وعي قوله وأشكى من ظالمه .

#### وقال رضي الله تعالى عنه :

شروط العلم تسعة ، وهي : الفراغ التام ، والبصيرة النيرة ، والسريرة الحسنة ، والهمة العالية ، والصبر الحديدي ، والاقتداء بالإمام الناصح ، واتباع السبيل الواضح ، والتأدب بأدب أهله ، وألا يبتغي به ماسوى وجه الله تعالى .

وينبغي لطالب العلم أن يقدم أربعة أشياء : أن يرغب إلى الله تعالى فى الهداية إلى الحق ، وأن يكون له سريرة حسنة ، وأن يقنع بما علمه الله ، وأن يعلم أن الباب مفتوح لسائر العباد .

والأعمال لا تصلح إلا بتقديم أربعة أشياء : الحذر ، والاحتياط ، والإشفاق ، والإخلاص .

والقواطع عن العلم أربعة : الحوادث الصارفة ، واشتغال النفس ، وعدم " الكفاف ، ومخالطة الناس .

آداب الصحبة ثمانية : المسالمة ، والمسامحة ، والمساعدة ، والمناصحة ، والمؤازرة ، والمواصلة ، والمحافظة ، والمكارمة .

#### وكان دعاؤه رضي الله تعالى عنه :

اللهم أعنا على طاعتك ، وأتمم علينا نعمتك ، وزدنا من فضلك وإحسانك ، وثبتنا على دينك ، حتى نلقاك وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين (2) .

أي الأصل : متكلم .

 <sup>2)</sup> نقل هذه الفقرة من دعاء المهدي صاحب الحلل الموشية ص 118 - 119 ، وانظر كادلك برحمه
 أويثي الإسبانية ص 142 - 143 .

اللهم وفقنا ولا تخذلنا ، واهدنا إلى الخير ولا تخيبنا ، ووفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا على القيام بحقك ، وحفظ أمانتك ، « ورعاية عهدك ، بفضلك يارب العالمين .

اللهم تعلم ذنوبنا كلها فاغفرها ، وتعلم عيوبنا كلها فاسترها ، وتعلم حوائجنا كلها فاقضها ، وتعلم أعداءنا فاكفنا إياهم ، كفي بك وليا ، وكفي بك نصيراً .

اللهم إن نواصينا بيدك لم تملكنا منها شيئا ، فكما فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا ومولانا ، واهدنا إلى سواء السبيل ، إنك نعم المولى ونعم النصير ، والحمد لله رب العالمين .

ذكر الفترة التي تلت وفاته بكتمان موته رضي الله تعالى عنه عن الجمهور ، والبيعة الخاصة لسيدنا ومولانا الخليفة الأول أمير المؤمنين رضي الله عنه

وذلك أنه لما توفي رضي الله تعالى عنه كتم أصحابه وفاته ، وما كان يعلمها إلا أهل الدار المسمون قبل ، وهم خدمته وأخته شقيقته ، ولقد كتمت ذلك عن زوجها ، وأكابر أصحابه فبايعوا سيدنا ومولانا الخليفة الأول الإمام أمير المؤمنين في ا المان بيعة « السر رضي الله تعالى عنه (1) .

..... (2) وقال له : سيركبك الخيل!

ا) ذكر البيذق أنه لم يحضر وفاة المهدي إلا خمسة أشخاص: خليفته عبد المؤمن بن علي ،
 وأبو إبرهيم إسماعيل بن يسلالي الهزرجي ، وأبو محمد وسنار ، وعمر أصناج ، وأخت المهدي أم
 حمد العزيز بن عيسى ( انظر أخبار المهدي ص 81 ) .

 <sup>2)</sup> لم يترك الناسخ فراغا هنا ، ويبدو أن كلمات سقطت من النص فيها تتمة لهذه الجملة التي يتنبأ فيها ابن بومرت لعبد المؤمن بعلو كلمته واتساع سلطانه ، ويشبه ذلك ما أور ده ابن خلكان في وفيات الأعيان ( 1991 ) إذ يقول إن ابن تومــرت كان كثيراً ما يقــول لأصحابـــه : صاحبكـــم هذا =

وقال الإمام رضي الله تعالى عنه عام البحيرة لما أصيب الموحدون: أسلم عبد المؤمن ؟ قالوا: نعم . قال: فالأمر باق إلى قيام الساعة!

فهذا وأمثاله من أقوال الإمام المهدي رضي الله تعالى عنه يدل على ما صدقه الوجود من أن الحلافة في عقبه رضي الله تعالى عنهم أجمعين إلى قيام الساعة بحول الله تعالى كا قال النبي صلى الله تعالى وملائكته الكرام عليه وسلم في حديث البزار (١) الذي ذكرناه ، وكما يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: « إذا اختلف الناس فالعدل في مُضَر » ؛ وقوله عليه الصلاة والسلام: « لا يزال أهل الغرب (²) ظاهرين على الحق إلى قيام الساعة » (³). وقد جودنا الكلام على هذا الحديث في « الإحكام » (٩) والحمد لله .

## كرمه رضي الله تعالى عنه :

كان يخرج للمواساة مرتين وثلاثا في الشهر الواحد بحسب حضور المال (١٠

غلاب الدول! (یعنی عبد المؤمن)، ویتبع ذلك ابن خلكان بقوله: ولم یصح عنه أنه
 استخلفه، بل راعی أصحابه فی تقدیمه إشارته، فتم له الأمر و كمل.

<sup>1)</sup> أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق المعروف بالبزار حافظ عالم بالحديث، توفى بالرملة ( فلسطين ) سنة 905/292 . له مسند كبير في الحديث سماه « البحر الزاخر » ، ويوجد السفر الأول منه في خزانة الرباط برقم 243 ق ( الأوقاف ) ويوجد منه السفران الثاني والثالث في مكتبة الأزهر . انظر في ترجمة البزار : تاريح بغداد للخطيب البغدادي 334/4 ؟ و تذكرة الحفاظ للذهبي 204/2 ؟ و شذرات الذهب لابن العماد 209/2 وميزان الاعتدال للذهبي 59/1 . و لم يتيسر لنا مقابلة الحديث المذكور على أصول مسند البزار .

<sup>2)</sup> هذه الكلمات مطموسة في الأصل .

 <sup>3)</sup> ورد هذا الحديث في صحيح مسلم ، كتاب الإمارة 4/6 ؛ والمالكي : رياض النفوس ١/١ .
 والحميدي : جذوة المقتبس ص 7 ؛ وابن عذارى : البيان المغرب 6/1 ؛ وعبد الواحد المراكشي : المعحب ص 14 - 15 .

<sup>4)</sup> يشير ابن القطان بذلك إلى كتابه الذى ألفه للخليفة الموحدي المرتضى « الإحكام من أى خير خيرة الأنام » في معجزات رسول الله ( تَلِيْكُ ) و أياته . راجع دراستنا لابن القطان ولآثاره في تقديمنا لهذا الكتاب ص 10 .

أ في الأصل : الملل .

لديه ، وَكَانَ رَضِي الله تعالى عنه يتفقد من يرتب ببابه الكريم بأن يغلق الباب على غفلة من الناس ويحصى من حضر ، فيعطوا على السوية عشرة دنانير ، يفعل هذا في العام مراراً كثيرة ، وربما والى (1) ذلك فى كل شهر .

# تواضعه رضي الله تعالى عنه :

را لا

قال ابن صاحب الصلاة:

إنه ما لبس قط إلا ثياب الصوف عن قميص وعن سراويل وعن جبة تواضعا لله تعالى وزهداً .

# تأدييه لبنيه الكرام رضي الله تعالي عنه وعنهم :

كان رضي الله تعالى عنه يطعمهم الطعام الحسن ويلبسهم مثل ما يلبس من الثياب ، وكان يدربهم فى الدين ويشتد عليهم فيه ويعلمهم الأذان ، ويأخذهم بالرمي والعوم وركوب الخيل والتدرب عليها مع الموحدين أعزهم الله تعالى (2) ، وكان يأخذهم بحضور الصلوات الخمس فى الجماعات ، وبقراءة الحزب من القرآن إثر الصلاة ، ويحضرون مع المؤذنين فى الأسحار على ارتقاب الفجر والمنازل ، وربما يمشون على أقدامهم ، وإذا ولاهم البلاد بعث معهم من أشياخ الموحدين أعزهم الله تعالى ورجالهم العقلاء الخيار الفضلاء وزراء وأشياخا فى الأحكام ، والحمد لله رب العالمين .

ا) ف الأصل: إلى .

<sup>2)</sup> ما ذكره ابن القطان هنا حول تأديب عبد المؤمن بن علي لبنيه سواء من الناحية العلمية أو العسكرية كان متبعا بصفة عامة فى تربية الحفاظ – أي صغار الطلبة – الذين كان عددهم يبلغ ثلاثة آلاف ، وقد تحدث عن ذلك بالتفصيل صاحب الحلل الموشية ( ص 150 ) . وانظر تعليق الدكتور أحمد مختار العبادي على هذا النص فى مقاله « دراسة حول كتاب الحلل الموشية وأهميته فى تاريخ المرابطين والموحدين » ( بجلة تطوان العدد الحامس سنة 1960 مى 107 ) .

# الإثناء الإمامي المهدي عليه رضي الله تعالى عنه والتصريح بخلافنه بعده رضي الله تعالى عنهما وببقاء الأمر العلى في عقبه الكريم إلى قيام الساعة بحول الله تعالى

قال : .....

....... (1) م مشاورين ، ويأمرهم بالتزام أشياخ البلاد من الفقهاء 1 1 والطلبة والكتاب والشعراء ، ومذاكرتهم وملازمة الخير وقراءة القرآن وعقائد الإمام المهدي رضي الله تعالى عنه وحفظها ، وحفظ التوحيد العربي والغربي ، (2) والعدل (3) والإحسان وإماتة الباطل .

## علمه وحلمه وانبساطه رضي الله تعالى عنه :

أما علمه رضي الله تعالى عنه فسيأتي قطعه لزمانه بإملاء علوم المهدي رضي الله عنهما ، وقراءة العقائد <sup>(4)</sup> والموطأ ، <sup>(5)</sup> ومجالسته للطلبة ، حتى

سقط أول هذا النص ، ولو أن بقيته تبدو هي التي أوردها صاحب الحلل الموشية في مس 150 - 151 والتي تحدث فيها عن تأديب الحفاظ وتعليمهم .

<sup>2)</sup> يقصد باللغتين العربية والبربرية .

<sup>3)</sup> في الأصل : والأعدل .

<sup>4)</sup> ربما كان يعني بكلمة « العقائد » مجموع تعاليم المهدي ابن تومرت لا كتابا بعينه ، وفي ها.ه الحالة يكون الأرجح أنه يعنى كتاب « أعز ما يطلب » الذي يتضمن بيانا لعقيدة المهدي وجملة الاراء الني كانت عماد ثورته الدينية السياسية ، وربما كان هذا اللفظ تحريفا لكلمة « القواعد » إذ أننا نعرف أن ابن تومرت ألف كتابا بهذا العنوان ، ولو أنه فقد لسوء الحظ . ( انظر مقال الدكتور مختار العبادي حول كتاب الحلل الموشية ص 157 ) .

<sup>5)</sup> كتاب الموطأ الذي صنفه ابن تومرت إنما هو مجموعة الأحاديث النبوية التي وردت في موطأ الإمام مالك بن أنس برواية تلميذه يحيى بن عبد الله بن بكير ، وذلك بعد حذف الأسانيد ، وقد نشرت هذا الكتاب مطبعة فونتانة الشرقية بالجزائر سنة 1907 ، وبالحزانة العامة بالرباط منه نسختان تحت رقعي 840 ج و 1222 ج ( انظر مقال الدكتور العبادي المشار إليه قبل ذلك ص 157 ، حاشية 72 - 73 ) .

يقول ابن حبوس (١) يمدحه:

بخليفة المهدّي سيدنا اغتدي (2) وتفجرت عين النباهة بعدما قد صير المعقول قلبا ماثلا (5) ورعى جميم العلم في أوطانه وافيت حضرته المقدس تربها ووقفت وسط سماطه فوجدته لم ألق إلا عالما وإزاءه ومدارسا تسع الرياضة لو رأى وسمعت كل مذاهب الحق التي

نهج العلوم مُعبّداً ومذلّلا [قد] (3) كان خاطرها أكلَّ وأجبلا (4) فمتى رميناه أصبنا المقتلا من كان يبدي الضعف أن يتنقلا فإذا الذي أبصرت لن يتخبلا سوقا تقام على المعارف والعلا متعلما متراط سيرتها لذم الهيكلا ما إن ترى عن مقتضاها معدلا

ا) هو أبو عبد الله محمد بن حبوس الفاسى ، ولد سنة 500 ، وتوفى سنة 570 ، وكان أول من هنأ هذا المؤمن بن على لدى جبل الفتح ( جبل طارق ) عند عبوره إلى الأندلس ، وقال عبد الواحد المراكشي عنه إن طريقته في الشعر كانت على نحو طريقة ابن هانئ ، وقد أورد المراكشي وصفوان بن إدريس في هراد المسافر » من شعره بيتين من بحر الأبيات المثبتة هنا ورويها وقافيتها ، هما :

بلغ الزمان بهديكم ما أملا وتعلمت أيامه أن تعدلا وبحسبه أن كان شيئا قابلا وجد الهداية صورة فتشكلا

و لا نكاد نشك في أن هذين البيتين هما مستهل القصيدة التي اقتطف منها ابن القطان تلك الأبيات . هذا و قد أن ابن حبوس حظيا لدى عبد المؤمن ولدى ابنه يوسف أنى يعقوب ( انظر في ترجمته وأخباره : المعجب ص 222 - 233 ؛ ابن الأبار : التكملة ، ترجمة 1055 ؛ صفوان بن إدريس : زاد المسافر ص 1-6 ؛ ابن حماده : أخبار ملوك بني عبيد وسيرتهم ص 9 - 10 ؛ ابن دحية : المطرب ص 109 ، 199 - 201 ؛ وراجع مقال الأستاذ هنري بيريس عن « الشعر في فاس على عصر المرابطين والموحدين » ، مجلة إسبريس ؛ الجلد الثامن عشر سنة 1934 ، ص 17 - 33 ) .

- 2) في الأصل: اعتدى.
- 3) زيادة تقتضيها استقامة الوزن.
  - 4) أي انقطع .
  - 5) في الأصل: ما تلا.

وأبي المعالى (2) مجملا ومفصلا ومجادلا عن دينه ومرسلا حسب المبرز منهم أن ليّلا حرقاً (1) وسحبان الخطيب ودغفلا (1) ويضم علقمة (1) إليها حرولا (7)

وبصرت بالعلوسي (1) يفهق حوله لم أآس إلا مصقعا أو مفلقا « والكل في علم الإمام مقصر فاترك عكاظا والوفود بسوقها يعشو لها الأعشى بنار مُحَلِّق (5)

لعمري لقد لاحت عيون كثيرة إلى ضوء نار باليفاع تحرق تشب لمقروريسن يصطليسانها وبات على النار الندى والمحلق

<sup>1)</sup> يعنى بالطوسي الإمام أبا حامد الغزالي .

<sup>2)</sup> يعني الإمام أبا المعالى عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني النيسابوري المعروف بإمام الحرمين ، ولد سنة 419 وتوفى سنة 478 ( انظر في ترجمته ابن خلكان : وفيات الأعيان : 167/2 - 170 ، 1670 والسبكي : طبقات الشافعية 165/5 - 222 والمادة التي كتبها عنه بروكلمان في دائرة المعارف الإسلامية والسبكي : طبقات الشاعر هنا إلى الغزالي وإمام الحرمين فلأن كليهما يعتبر من أكبر أئمة الأشعرية التي كانت مبادئها من أهم الأسس التي أقام عليها ابن تومرت ثورته الدينية السياسية ، وفي ذلك يقول عبد الواحد المراكشي : « وكان على مذهب أبي الحسن الأشعرى في أكثر المسائل إلا في إثبات الصفات فإنه وافق المعتزلة في نفيها وفي مسائل قليلة غيرها » ( المعجب ص 255 ) .

<sup>3)</sup> في الأصل: خرقا. ويعنى بالحزق الجماعات.

<sup>4)</sup> يشير في هذا الشطر إلى سحبان وائل الخطيب المشهور ، وإلى النسابة دغفل بن حنظلة السدوسي أو الذهلي ، وكان قد أدرك النبي ( صلعم ) ولكنه لم يسمع منه شيئا ، وقتله الخوارج الأزارقة ( انظر مجمع الأمثال للميداني · ط. القاهرة سنة 1352 هـ. 308/2 ؛ وابن حجر العسقلاني : الإصابة في تمييز الصحابة - ط. القاهرة 1252 - 464/1 - 465 ؛ وابن عبد البر : الاستيعاب في أسماء الاصحاب على هامش الإصابة - 467/1 - 468 ) .

<sup>5)</sup> ورد هذا الشطر في الأصل: « يعيشوا لها الأعشى بنار مخلق » ، والصواب ما أثبتنا ، ويعني بالأعشى أعشى قيس الشاعر الجاهلي المعروف وبالمحلق سيدا من سادات الجاهلية في مكة ، كان فقيراً خاملا ذا بنات ، فسبق إلى إكرام الأعشى عند نزوله بمكة واحتفى به كثيرا ، فمدحه الأعشى بقصيدة جعلت أشراف العرب يتهافتون على الزواج من بناته ( انظر القصة في ابن رشيق القيرواني : العمدة 24/1 25 ) وهو يشير هنا إلى قول الأعشى من قصيدته في مدح المحلق :

<sup>6)</sup> يعني الشاعر الجاهلي المعروف علقمة بن عبدة الفحل .

<sup>7)</sup> هو الشاعر المخضرم الحطيئة جرول بن أوس العبسي .

والحق بحضرته السنية واستمع للقول واحذر ويك أن تتقولا فبها كال الدين والدنيا معا وسعادة الأرواح في أن تكملا

وأما انبساطه رضي الله تعالى عنه فإنه كان يحدث جلساءه ويفاوضهم (١) ، كا روى عن بعضهم أنه قال :

كنت بتلمسان أقرأ كتب أصول الدين ، وكان لى صاحب يقرأ كتب الفقه ، فرحل عنى من تلمسان يريد المشرق ، فوصل إلى بجاية ، فخاطبنى منها يعرفني ويقول لى : قد وصل إلى هذه المدينة فقيه عالم بالعلم الذي تطلبه ، فلتصل إليه ، فعند وصول كتابه إلى رحلت إلى بجاية ، فلقيت بها الإمام المهدي رضى الله تعالى عنه (2) .

ومن مكارمه وحسن عهده رضي الله تعالى عنه ما حكى بعضهم أنه رضي الله تعالى عنه لما توجه إلى فتح بجاية وتوسط بقرية كبيرة ، فاستوقف (3) الجند وخب السير منفرداً على فرسه ، حتى وقف على باب دار من ديار القرية ساعة الا أملها ، ثم انصرف ، فلما نزل في قبته المعظمة الميمونة \* أمر بإحضار أهل الدار المذكورة ، فسألهم عن أبيهم ، فقالوا إنه توفى منذ أعوام وتركهم أربعة بنين ، فأسلمهم (4) أرضا واسعة للحرث ، وأعطى كل واحد منهم ألف رأس من الغنم ومثلها من البقر ، وأربعة آلاف دينار ، وكتب لهم ظهيرا بالعز والأمان والإحسان

أي الأصل : ويعاوضهم .

<sup>2)</sup> عن ابتداء صلة عبد المؤمن بن علي بالمهدي انظر : أخبار المهدي ص 52 - 57 ؛ الحلل الموشية من 106 - 107 ؛ عبد الواحد المراكشي : المعجب ص 247 - 248 ؛ روض القرطاس ص 173 ؛ الاستقصا 79/2 - 80 ؛ ابن عذارى : البيان المغرب (قسم الموحدين) ص 80 ؛ صلاح الدين الصفدى : الوافى بالوفيات 324/3 ؛ وانظر مناقشة أويثي للقاء التاريخي بين رجلي الدولة الموحدية وما أحاط به من أساطير (تاريخ الدولة الموحدية 13/1 - 46) ؛ وانظر ما سبق أن ساقه ابن القطان في ص 77 .

في الأصل : فاستوقد .

<sup>4)</sup> في الأصل: فأسهم.

وتقديمهم حكاما على قومهم رضي الله تعالى عنه (١) .

ومنها أنه كان ساكنا بتينملل أيام الإمام المهدي رضي الله تعالى عنه ، فآب (2) من سفرة سافرها ، فأهدت له جارة كانت له من نساء الموحدين عنزا ، فقبلها بفضله ، فلما ملكه الله تعالى أعطى المرأه ثوبا وألف دينار (3) .

ومنها أنه رضي الله تعالى عنه أحسن بضعف طلبة مجلسه المكرم من طلبة الحضرة منهم أبو محمد المالقي (4) وغيره ، فقال لأشياخ (5) الموحدين أعزهم الله تعالى : هؤلاء طلبة غرباء ضعفاء ، والإقلال عليهم ظاهر ، فنرى أن ندفع إليهم مالا نقارضهم فيه ، ويتجرون به ويردون السلف لنا ؛ فقالوا ، نعم ، فأسلفهم من مال المخزن ألف دينار لكل واحد منهم ، فاكتسبوا منها ، وكانت أصل غناهم ، ولم يأخذها منهم أبداً .

ومنها أنه رضي الله تعالى عنه تذاكر يوماً حال الأندلس مع الروم المفاتنين ، فجرى [ ذكر ] (6) وقعة أقليش (7) التي هزم فيها الطاغية وقتل ولده أذفونش ؛

ا ذكر هذه القصة بتفاصيل أخرى تختلف عما جاء هنا عبد الواحد في المعجب ص ١٥١ .
 وكذلك ابن عذارى في البيان المغرب ( القسم الموحدي ) ص 80 - 81 .

<sup>2)</sup> في الأصل: فباب.

<sup>3)</sup> أورد هذه القصة أيضا ابن عذارى في البيان المغرب ص 81 .

<sup>4)</sup> لعله أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن المالقي ، وهو الذي ولى القضاء لعبد المؤمن بعد وفاة أبي محمد عبد الله بن جبل الوهراني ، وظل على هذا المنصب طوال حكم عبد المؤمن ثم صدر خلافة ابنه يوسف أبي يعقوب ( انظر المعجب ص 269 ، 318 ) ؛ وقد وردت هذه القصة أيضا في البيان المغرب لابن عذارى ص 81 .

<sup>5)</sup> في الأصل: الأشياخ.

<sup>6)</sup> إضافة يقتضيها السياق.

 <sup>7)</sup> في الأصل: افليس، وقد سبق للمؤلف أن فصل الحديث عن هذه الوقعة التي أحرز المرابطون فيها انتصارا عظيما على جيوش ألفونسو السادس ملك قشتالة ( انظر ص 63 حاشية رقم 1 ) .

البند وسلهم هل بقى أحد ممن حضر وقعة أقليش (1) ؛ اخرج إلى أشياخ الجند وسلهم هل بقى أحد ممن حضر وقعة أقليش (2) ؛ ففعل ، فألفى شيخا يقال له عبد الله بن زيدون قال إنه حضرها ، وعمر بن تورزجين من أشياخ لمتونة أيضا حضرها : فعرف ابن عطية بذلك أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه ، فسر بأن بقى من يحدثه بصفة تلك الحروب ، وأمر بإدخالهما إلى مجلسه العالي ، وأمر بأن يحضر معهما أشياخ الجند ، فكان ذلك ؛ وسألهما عما شاهداه من تلك الحروب ، فحكياها (3) من أولها إلى آخرها ؛ وعند تمام حكايتها أعطى لابن زيدون المحسمائة دينار ، ولابن تورزجين مثل ذلك ، وأعطى لأشياخ (4) الحاضرين في المجلس لكل واحد مائة دينار ، وكانت هذه الحكاية سببا لنظره لجزيرة الأندلس وتجهيزه العساكر إليها .

ومن مكارمه العظيمة رضي الله تعالى عنه حضه (5) الناس على العلم ، وإرادته لهم ولبنيهم ما يريده لنفسه ولبنيه ، واستدعاؤه الصبيان الصغار الأسنان من

<sup>1)</sup> هو أبو جعفر أحمد بن جعفر بن محمد بن عطية القضاعي المراكشي ، أصله من قرية بناحية طرطوشة Tortosa بالأندلس ، ولد بمراكش وتولى الكتابة لعلي بن يوسف ولابنه تاشفين سلطاني المرابطين أم لما انقطعت دولتهم أخفى نفسه مدة حتى استكتبه الشيخ أبو حفص عمر بن يحيى الهنتاتي بمناسبة قضائة على ثورة الدعى الماسي يبلاد السوس فلما وصلت الرسالة التي كتبها ابن عطية إلى عبد المؤمن استحسنها وأمر بتقريب أبي جعفر ثم استوزره ، وجرت له بعد ذلك محنة قتل فيها في أواخر سنة 553 ( انظر في ترجمته عبد الواحد المراكشي : المعجب ص 266-272 ؛ ابن الأبار : الحلة السيراء 1942 ، 225 - 222 ، نرجمته عبد الواحد المراكشي : المعجب ص 266-272 ؛ ابن الأبار : الحلة السيراء 1942 ، 225 - 231 ) الإحاطة ( ط. عنان ) 271 عذارى : البيان المغرب ص 31 - 32 ، 75 - 60 ؛ المقري : نفح الطيب 1836 - 187 ؛ السلاوي : الاستقصا 126/2 - 130 ؛ ابن الأبار : إعتاب الكتاب ص 255 - 20 ) .

<sup>2)</sup> في الأصل : افليش .

<sup>3)</sup> في الأصل: فحكاها.

<sup>4)</sup> في الأصل: الأشياخ.

ف الأصل : وحضه .

أراء إشبلية (1) وقرطبة وفاس وتلمسان إلى حضرته العلية ليعلمهم ويحفظهم القرآن وحديث النبي توالية ، فانتخب الأولاد النجباء « الحفاظ من كل بلد ، ووجهوا المخسسا الهم مزودين ، فكان عدد الذين توجهوا من إشبلية (1) خمسين صبيا ، فسافروا نحو الحضرة العلية مع الأستاذ أبى الحسن نجبة منجبهم والأستاذ أبى بكر المصار ، نهضوا في كفالتهما حتى وصلوا حضرة مراكش حرسها الله تعالى ، فأنزلوا أكرم إنزال ، وتلقاهم الوزير أبو جعفر ابن عطية مأموراً بذلك ، وقد قبلوا نما أحسنهم من الإحسان والإنعام وإجراء الطرف والتحف ثلاثة أيام ، ثم أمروا بكتب التوحيد وحفظه ، وكتب موطأ الإمام رضي الله تعالى عنه وحفظه ، ومسلم (2) وحفظه ، وأقاموا كذلك تحت جراية واسعة ، وجباية بالغة ، وأستاذاهم المذكوران معهم ستة أشهر ، حتى بدا عليهم نور الإمامة ، وتميزوا بالحفظ وامتازوا المكرامة .

ثم ولى سيدنا ومولانا الخليفة أبا يعقوب <sup>(3)</sup> رضي الله تعالى عنه إشبيلية وقرطبة ، فوجه معه الوزير أبا جعفر <sup>(4)</sup> ابن عطية ، وبعث الصبيان الحفاظ معه إلى أبائهم ، وقد نالوا من الخير ما نالوا وانصرف الأستاذ أبو بكر \* الحصار معهم . ١١١ ب

ب نے رہے ،

انظر تعليقنا المتقدم على ص 149 ، حاشية 2 .

<sup>2)</sup> يعني صحيح الإمام مسلم بن الحجاج القشيري.

<sup>3)</sup> في الأصل: أبي يعقوب ، وهو يعني يوسف بن عبد المؤمن الذي ولى الحلافة بعد موت أبيه سنة 558 وكانت وفانه سنة 580 ؛ أما ولايته على إشبيلية وقرطبة فقد كانت سنة 551 ويقول ابن عذارى فى ذلك : « لما وصل أشياخ إشبيلية إلى الحضرة العلية في سنة إحدى وخمسين وخمسمائة رغبوا فى سيد يرجع معهم إليها ويستندون إليه فى مصالحها وصرح ابن الجد بطلب السيد أبي يعقوب ، فقال لهم عبد المؤمن إنه صغير السن ( كان يبلغ حينئذ ثمانية عشر عاما إذ أنه ولد سنة 533 ) ، فقالوا : بل هو كبير ، فأسعفهم في ذلك وبعثه معهم أميرا » ( البيان المغرب القسم الموحدي ص 56) .

<sup>4)</sup> في الأصل : أبي جعفر .

#### كراماته رضى الله تعالى عنه :

ومنها ذكره رضى الله تعالى عنه قبل وجوده ، وأعلى ما في ذلك ما ذكره أبو القاسم المؤمن (1) في كتابه الذي ألفه في « فضائل الإمام المهدي رضى الله تعالى عنه » ، فإنه قال : إن في كتاب أبي عبد الله الملقب بالباقر بن على زين العابدين (2) بن الحسين بن على بن أبي طالب رضى الله تعالى عنهم مرفوعا إلى النبي عَيِّلِيَّةٍ – الحض على الإيمان بالمهدي وبطائفته التي تقاتل معه وبعده وهم أنجال الخليفة الآخذ عنه ما وعد الله الخليفة المؤيد بالنصر الذي ينصره ويفتح به وعلى يديه ، المسمى في الخطبة الجامعة عن رسول الله صلى الله تعالى وملائكته الكرام عليه وسلم – عبد المؤمن بن على القيسي رضي الله تعالى عنه (3) .

قال أبو القاسم المذكور:

وهذا أيضا موجود في كتاب يحيى بن زيد (4) ، وفي كتاب القاسم الأكبر (5) ؛ وجميع ما ذكر أيضا من فضائل الإمام رضي الله تعالى عنه وعلاماته ومواضعه ورجاله وخدمته والخليفة الآخذ عنه المشار إليه في خبر وجود الخلق المتا وقسمة الطوائف (6) \* في الأديان وعبدة الهوى « والناصر والمنصور بأمره المسمى

<sup>1)</sup> راجع عن هذا المؤلف ما سبق أن كتبناه فى ص 62 ، حاشية رقم 4 .

<sup>2)</sup> في الأصل: على بن زين العابدين .

 <sup>3)</sup> من الواضح أن هذا لا أساس له من الصحة ، وإنما هي أقاويل نسجها المؤرخون الذين كانوا فى خدمة الموحدين تقوية لمركزهم .

 <sup>4)</sup> هو يحيى بن زيد بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي إمام فرقة الشيعة الزيدية ، وهو الذي خرج على الوليد بن يزيد المرواني في خراسان ، فتمكن منه يوسف بن عمر والي خراسان وقتله وصلبه ، ثم أحرقه بالنار ، وذلك في سنة 125 . انظر تاريخ الطبري 228/7 - 230 .

ك) لعله القاسم بن إبرهيم العلوي الرسى إمام الزبدية ، وتوفى سنة 246 ، وينسب إليه كتاب « الرد على ابن المقفع » و « رسائل فى الإمامة » . ( انظر الأعلام للزركلي 171/5 ) .

<sup>6)</sup> في الأصل : الطوائق .

والرجل المؤمن عبد المؤمن بن على رمني الله تعالى عنه في خطبة رسول الله صلى الله على ال

و إيضاح البيان في ذلك كله في كتاب « النصر » لإدريس بن إدريس (١) يستند جميعه إلى رسول الله صلى الله تعالى وملائكته الكرام عليه وسلم . وقال :

وسمعت أيضا أبا عبد الله اللخمي يقول:

رأيت في الحبر عن خير البشر رسول الله عَلَيْكُ أنه قال: خير القرون الله عَلَيْكُ أنه قال: خير القرون الذي أنا فيه ، ثم الذي يليه ، ثم الذي يليه ، ثم الذي يليه ، والآخر أشق، ولا يقوم بالحق بعد الفترة التي تحدث في الخلق بعد هذه القرون إلا المهدي، والرجل القائم بأمره ، ومن يليه من الخلفاء بعده رضي الله تعالى عنهم (2) .

ومن ذلك تبشير الإمام المهدي رضي الله تعالى عنهما قبل الاجتماع به ودعاؤه بلقائه ، وقد كتبنا ذلك قبل هذا في هذه المقدمة <sup>(3)</sup> .

ا) هو إدريس بن إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب ، وأبوه إدريس ابن عبد الله هو الذي فر من وقعة فخ بالمشرق والذي أسس دولة الأدارسة في المغرب الأقصى ، أما إدريس الثاني هذا فقد ولد سنة 177 بعد أن توفي أبوه وأمه حامل به فبايعه أهل المغرب ، وهو الذي بنى مدينة فاس ، وكانت وفاته سنة 213 ( انظر السلاوي : الاستقصا 160/1 - 171 ) ؛ ولسنا نعلم لإدريس هذا كتابا يسمى « النصر » كما يذكر المؤلف هنا .

<sup>2)</sup> الذي ورد في صحيح البخاري ( 91/1 ): « خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم تم الذين يلونهم - قال عمران: فما أدري قال النبي ( صلعم ) بعد قوله مرتين أو ثلاثا - ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يفون ويظهر فيهم السمن » ، وكذلك حديث آخر قريب من هذا: « خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء من بعدهم قوم تسبق شهادتهم أيمانهم وأيمانهم شهادتهم » . ولم نر الحديث على الصورة التي جاء بها في النص في واحد من كتب الصحاح .

<sup>3)</sup> حول تبشير المهدي بلقاء عبد المؤمن وتنبئه به انظر القصص الواردة فى ذلك في « أخبار المهدي » للبيذق ص 53 - 57 و « المعجب » لعبد الواحد ص 247 - 248 ، وقد جمع كل هذه الأقوال وناقشها الأستاذ أويثي فى بحثه « الأسطورة والتاريخ فى نشأة الدولة الموحدية » ، وهو الذيل الأول من ذيول كتابه « تاريخ الدولة الموحدية » ( انظر 587/2 - 588 ) .

ومن ذلك ذكر ابن عبد ربه القرطبي صاحب « العقد » (1) له في أرجوزة الله بعد ذكر المهدي رضي الله تعالى عنه » إلى وفاته :

ويرجع الأمر إلى عدنان لماجد قد خص من عيلان رُبِّ الفتوح صاحب الملاحمِ وقامع الأعراب والأعاجمِ وجرى فى وصف فتوحه طلقا مديداً.

وذكره ابن الحناط <sup>(2)</sup> في أرجوزة له .

<sup>1)</sup> يعنى كتاب « العقد الفريد » للأديب الأندلسي المشهور أبي عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه القرطبي المتوفي سنة 328 ، ولم نر في كتاب العقد أية أرجوزة يتحدث فيها عما يذكره المؤلف هنا ، وكل ما جاء في العقد الفريد أرجوزته التي يتحدث فيها عن غزوات عبد الرحمن الناصر والتي انتهى فيها إلى سنة 322 هـ. ( انظر العقد – ط القاهرة سنة 1944 - 501/6 - 527 ) ، هذا ولو أن هناك أرجوزة تنسب لابن عبد ربه سرد فيها تاريخ الإسلام والحلفاء الراشدين ، على أن ابن الأبار يذكر بمناسبة هذه الأرجوزة خبرا عن القاضي منذر ابن سعيد البلوطي يقول فيه إنه كتب بيتي هجاء في ابن عبد ربه لأنه أسقط ذكر على بن أبي طالب ( رضه ) من الحلفاء الراشدين ( انظر عن ذلك مقالنا « التشيع في الأندلس » – صحيفة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد سنة 1954 – ص 110 ) ، وإذا صح ذلك فما كان أبعد ابن عبد ربه – وكان معروفا ببغضه للشيعة ومن شابههم – عن أن يتنبأ بظهور خليفة لمهدي غير مقطوع بصحة نسبته إلى على بن أبي طالب ( رضه ) ، هذا وقد ردد المؤرخ الموحدي صاحب كتاب المقتبس من بحب الأنساب ما ذكره ابن القطان هنا عن تنبؤ ابن عبد ربه في أرجوزته بظهور عبد المؤمن ، وأورد كتاب الأنساب ما ذكره ابن القطاف إليهما خمسة أبيات أخرى ( أخبار المهدي ص 26 ) ، وهي أبيات ينم ضعف نسجها وركاكة ألفاظها عن الوضع والأختلاق ، كما أنه زعم أن الفقيه الأندلسي المعروف غازي ابن قيس تلميذ مالك بن أنس قد ردد النبوءة في أبيات أخرى من بحر الرجز ، وهي أبيات مثل سابقتها لاشك في أنها موضوعة .

<sup>2)</sup> هو محمد بن سليمان بن الحناط الرعيني القرطبي ، توفى سنة 437 وكان شاعراً أديبا واسع الاطلاع على العلوم القديمة والحديثة ، وكان متهما بفساد الدين والخلق ، وهو من الشعراء المعروفين بالتشيع ( انظر في ترجمته : جذوة المقتبس للحميدي ، رقم 60 ؛ الصلة لابن بشكوال ، رقم 143 ؛ البغية للضبي ، رقم 124 ؛ التكملة لابن الأبار ، رقم 429 ؛ المغرب لابن سعيد 121/1 - 124 ؛ الذخيرة لابن بسام ، القسم الأول 427 ؛ وكذلك مقالنا « التشيع في الأندلس » ص 142 · 143 ) ؛ وعلى أية حال فلسنا نعرف لابن الحناط هذا أرجوزة فيها إشارة لمثل ذلك .

و و دره عبد الملك بن حبيب (١) فقال:

صاحب المهدي يأتي بعده خيرة الأعراب طرا والعجم أقبل الملك به من نعته أشيب اللحية ليس بالهرم وذكره الطّبني (2) في أرجوزة له .

1) هو أبو مروان عبد الملك بن حبيب الإلبيري الفقيه المؤرخ الأديب ، ولد سنة 174 وتوفي 1238 ا وقد بقى لنا من كتبه مختصر كتابه الكبير في التاريخ، ومنه نسخة وحيدة مخطوطة محفوظة في المكتبة البودليانية بأوكسفورد تحت رقم 127 ، وقد قمنا بدراسة هذا الكتاب وبيان قيمته التاريخية في مقالنا عن « مصر والمصادر الأولى للتاريخ الأندلسي » ( بحث بالإسبانية في صحيفة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد) سنة 1957 ص 189 - 200 ، كما قمنا بنشر النص العربي للفصول الخاصة بفتح الأندلس وأخبارها والتنبؤات عن الحوادث المستقبلة ( ص 221 - 243 ) ، وليس في كل ذلك ذكر للبيتين المنسوبين هنا لابن حبيب ، ولكن في الكتاب نصا قد يمكن تأويله بأنه يشير إلى المهدى بن تومرت ، وقد رأينا من المستحسن أن ننقل هنا هذا النص ( ص 240 من المقال المذكور ) : « وسمعت عبد الملك بن حبيب يقول : إذا خرجت دولة بني أمية ووليها رجل من الموالي أو البربر تكون في دولته الصبحة ، ولي دولة أخرى من بني أمية تكون القرمونية ، ثم تخرب قرطبة حتى لا يسكنها إلا الغربان ، وينتقل الملك إلى إشبيلية ، وتخرج الخلافة من ولد العباس ، ويصير الأمر إلى بني أبي طالب حتى يخرج الدجال ، ويدحل الداخل من قريش من ولد فاطمة ، فتبرأ إليه أهل الأندلس بالأمر ، ففي زمان هذا الفاطمي تفتتح القسطنطينية ، وعلى يدي الفاطمي يقتل النصاري بقرطبة وكورها ، فلا ببقي نصراني ، ويقع السبي ل ذراريهم حين توجد الخادم بمهماز والأمرد بسوط . وأخبرني ابن أبي شمر أنه سمع حسانا يحدث بها، ٥ على أننا بينا في هذا المقال ( ص 193 - 194 ) أن كل هذه الفصول زيادات أقحمت في الكتاب من بعد ، وربما كان بعض مؤرخي البلاط الموحدي هم الذين أقحموها في النص تأييداً لرأيهم في ظهور المهدى ؛ ومهما يكن من أمر فإننا لم نجد في الكتاب ولا زياداته أي إشارة إلى عبد المؤمن .

2) بيت بنى الطبنى من الأسر المشهورة فى الأندلس، وأصلهم من طبنة عاصمة الزاب بأفريقية، وأشهر من عرف منهم زيادة الله بن على بن حسين الذي توفى سنة 415، وكان من جلساء المصور بن أبي عامر، وقد اختص ابن سعيد بالذكر بعض أفراد هذه العائلة ( المغرب 92/2 والمراجع الأخرى الملاكورة فى حواشي هذا الموضع)، ولسنا ندري من هو الطبنى المقصود هنا، ولعله هو نفسه الذي ألم، كتابه فى أخبار إفريقية والقبروان، وهو كتاب أشار إليه عبد الواحد المراكشي ( المعجب ص 441)

وذكره حبيب بن هبيرة (1) ؛ إلى غير ذلك من ذكره رضي الله تعالى عنه في أراجيز قديمة غير منسوخة لصفاته وأفعاله وفتوحاته .

وبعضهم يأثر ذكره رضي الله تعالى عنه عن دنيال عليه السلام وعن سطيح (2) . وبالجملة قد كان قبل وجوده السعيد منتظرا زمانه ، ومتشوفا كيانه ، إلى أن حقق الله تعالى منه ما كان يذكر ، وأبرز للوجود ما كان ينتظر فجاءت للأمة سعادتها ، ولانت نحو الحق مقادتها ، والحمد لله رب العالمين .

ومنها مما يلحق بذكره رضي الله تعالى [ عنه ] قبل وجوده وجود <sup>(3)</sup> اسمه الأعز منقوشا \* في لوح رخام .

11331

قال أبو القاسم المؤمن:

دخلت (4) في أرض القدس رباطا يعمره رهبان الروم مفروشا بالرخام المجزع ، وفيه رخامة بيضاء قد نقش في سطحها الظاهر منها أحد عشر سطراً على حل سطر منها اسمان إلا السطر الأوسط فعليه اسم واحد .

قال :

وعلى السطر الأوسط السادس (5) اسم الإمام المهدي رضي الله تعالى عنه

الم نهتد إلى شخصية حبيب بن هبيرة هذا .

<sup>2)</sup> سطيح بن ربيعة هو الكاهن الجاهلي المشهور ( انظر عنه المقال الذي كتبه عنه ليفي دلافيدا في دائرة المعارف الإسلامية 1894 - 190) ، ويبدو أن هناك أسطورة مغربية قديمة كانت تدور حول كونه ما فونا بأرض مدينة سطيف ، فقد ذكر البيذق في أخبار المهدي ( ص 114 ) أن عبد المؤمن بن علي حينا مر بسطيف في طريقه لفتح بجاية دفع جواده ومعه أصحابه الموحدون حتى وصل إلى قبر سطيح وحك عليه جواده ، ثم قال لأصحابه : أتعرفون ما قال صاحب هذا القبر ؟ قالوا له : أنت العارف بذلك . فقال لهم الخليفة : « أزيلوني عن هذا القبر لئلا تدوسني خيل عبد المؤمن بن علي الكومي القيسي ! » ؛ وربما كان المؤلف يشير إلى نفس هذه القصة .

<sup>3)</sup> في الأصل : ووجود .

<sup>4)</sup> في الأصل: دخلة.

<sup>5)</sup> في الأصل : السابع ، والصواب ما أثبتنا .

وحده ؛ وعلى السطر السابع اسم الخليفة بعد الإمام المهدي رضي الله تعالى عنهما الاحد عنه في حياته المسمى عبد المؤمن بن على القيسي . واسم شيث عليه السلام . قال :

وعرضت ذلك على الإمام المهدي رضي الله تعالى عنه ، فأمرني بحفظه وأن (١) أكتم ذلك حتى يحين الوقت الذي يكون فيه ظهوره رضي الله تعالى عنه .

ومن كراماته رضي الله تعالى عنه إنجاز (2) الوعود النبوية للطائفة المهدية بفتح الأرض ، وتدويخ الطول منها والعرض ، فما أم بلدا إلا فتحه ولا سعى سعيا الا أحمده واستنجحه (3) ، تنجزا لصادق الوعود ، وكرامة بمصاحبة السعود ، حتى إنه رضي الله تعالى عنه يشير إلى ذلك مهما كتب كتابا بفتح من فتوحه ، ويفصح بأنه كرامة من كرامات الله تعالى للدعوة المهدية بفصيح م اللفظ الوصريحه (4) .

ومن كراماته رضي الله تعالى عن نضوب وادي سلا الذي هو بحر ترفأ فيه السفن الكبار ، فنضب لجوازه رضي الله تعالى عنه بعسكره ، حتى لم يحتج فيه إلى قنطرة ولا قارب ، كما سيأتي بعد إن شاء الله تعالى ، وذلك خرق عادة (5) .

أي الأصل : وأنا .

<sup>2)</sup> في الأصل: إيجاز.

<sup>3)</sup> في الأصل : واستنجه .

 <sup>4)</sup> انظر أمثلة لذلك فى الرسائل التي كتب بها عبد المؤمن بن على ( مجموع رسائل موحدية ص 13 .
 80 - 81 ، 99 . . . الخ ) .

<sup>5)</sup> يبدو أن المؤلف يشير بهذا إلى ما حدث فى أثناء توجه عبد المؤمن بن علي إلى فتح بجابة فى سنة 546 ، فقد تجمعت جيوشه فى سلا ، ومنها خرج إلى شبريط ثم « الوادي متاع ورغة » ثم إلى مسون ١ ولا ينص البيذق فى حديثه عن خط سير عبد المؤمن هذا على ما يذكره ابن القطان هنا من جفاف الهر حتى عبر عبد المؤمن وعسكره ، ولكنه يوحى بذلك إذ يقول : « وخرجنا من مسون ، ولم يعلم أحد أبي طريق سلكنا ، وسلك بنا الخليفة على طريق لم تسلك » ( انظر أخبار المهدي ص 113 ؛ وانظر عن هذه الحملة روض القرطاس 192 - 193 ؛ وأويمى : تاريخ 160/1 - 167 ) .

ومنها نماء دراهمه رضي الله تعالى عنه ، ﴿ حكى بعض الموحدين من كومية قال :

كان سيدنا الخليفة رضي الله تعالى عنه أيام طلبه قد سافر من تلمسان إلى فاس فى طلب العلم ولقاء المشايخ بها ، فصحب فى طريقه تاجرا مليا (١) من أهل الإسكندرية ، فرافقه إلى فاس ، فطلب المكرى من التاجر كراء دوابه ، فأعوزته منه خمسة عشر درهما ، فاستسلفها التاجر من سيدنا الخليفة رضي الله تعالى عنه : ثم إن التاجر طلبه بفاس ليقضيه إياها . فلم يجده ، فكتب اسمه فى زمامه (٤) ، ثم رحل إلى الإسكندرية ؛ ثم توغل فى المشرق ، وجال (٤) نحو ثلاثين سنة ؛ وكان جعل تلك الخمسة عشر درهما رأس مال على حدة (٩) ، فوضع الله تعالى فيها البركة ونمت نماء عظيما إلى أن صارت ألف دينار ؛ ثم رجع التاجر إلى بجاية بعد غيبته تلك السنين الطويلة ، \* فوجد أبا محمد عبد الله بن سليمان صاحب إمارة البحر (١) ، فئقف ماله حتى يعلم حاله ، فاستعجل التاجر الوصول إلى الحضرة البحر (١) ، فئقف ماله حتى يعلم حاله ، فاستعجل التاجر الوصول إلى الحضرة

1 10

أي غنيا .

<sup>2)</sup> في الأصل: زمانة.

ف الأصل : وبحال .

<sup>4)</sup> في الأصل: حدة.

<sup>5)</sup> أبو محمد عبد الله بن سليمان التينمللي المسكالي من أهل خمسين المستدركين بعد التمييز ، وكان هو وأخوه يوسف من كبار قواد عبد المؤمن وخيرة رجال دولته ، وقد ولى عبد المؤمن عبد الله هذا على سبتة بعد إحضاع الثورة التي قام بها القاضي عياض سنة 543 ، واضطلع بأمر الفرقة التي سارت إلى قبيلة غمارة وقضت مل نوار تيطاوين ( تطوان ) ، ويبدو أن عبد المؤمن وكل إليه قيادة أسطوله البحرى في سنة 546 ، وكان عبد الله ابن سليمان هو الذي تولى إخماد ثورة يصلاسن بن المعز ، كما كان له فضل القضاء على ابن قسى الثائر في جمل شلير وأركش ووادي آش بالأندلس ( انظر أخبار المهدي ص 35 ، 118 ، 111 ، 115 ، 125 ؛ ومجموع بالمحجب ص 262 ، 281 ؛ وابن عذاري : البيان المغرب ( القسم الموحدي ) ص 54 - 55 ؛ ومجموع الرسائل الموحدية ص 11 وهي رسالة كتب بها عبد المؤمن إلى طلبة سبتة ويشير فيها إلى قيادة عبد الله الأساطيل الموحدية ، وقد جاء في نفس هذه الرسائة ( ص 13 ) أمر من الخليفة بتثقيف التجار الذين يحملون المرافق إلى مالقة ، مما يؤكد ما يذكره المؤلف هنا من كون عبد الله بن سليمان هو المكلف بذلك .

العلية ، وقصاء لفاء أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه فلقيه في طريق البحيرة ، فسلم عليه ، فقال له : من الرجل ؟ فذكر مسألته وتعرف له ، وأحضر زمامه والاسم مكتوبا على الخمسة عشر درهما وأنها قد نمت حتى بلغت ألف دينار ، فجزاه على أمانته خيرا وكتب له ظهيرا بالأمان في أهله وماله ونفسه ، وأمر بصرف كل ما ثقف له عليه .

## أمره رضي الله تعالى عِنه بالمعروف ونهيه عن المنكر وعدله ، ونهجه مناهج الحق وفضله :

بذلك قطع أيامه ، ورفع أعلامه ، وأحيا الحق وأعلى مراسمه ، وأقام أسواق العدل ومواسمه ، (1) وخضد (2) الباطل وقطعه ، وقمع شرذمته وشيعه ، حتى علا منار الهدى وارتفع ، وبهر نوره وسطع ، وانقشعت حناديس الظلم وغياهبه (1) ، واتسعت مقاصد الفضل ومذاهبه ، فكل حركاته وسكناته أمر بمعروف ونهى عن منكر ، وفضل وعدل لا تزال آثاره تحمد وتشكر ، والتعرض للإحصاء ، لآحاد (4) ذلك العلاء ، ليس بممكن ، فلا ينزف البحر بالدلاء .

لكن له رسالة جامعة لأنواع من الأوامر ، الباقية فخرا لمن تفاخر . « خلدت من مآثره (<sup>6)</sup> السنية ، وأوامره السنية ، ووصاياه الحكمية ، وآدابه العلمية ، ما يقر معه بفضله كل سامع لها وآثر ، ويعلم أن فضله وعدله (<sup>6)</sup> وهي من إنشاء الكاتب أي جعفر ابن عطية ، فرأيت تدوينها هنا في جملة ما أثبته أنموذج (<sup>7)</sup> معاليه ،

أ في الأصل : ومن اسمه .

<sup>2)</sup> في الأصل : وحضره .

<sup>3)</sup> في الأصل : وعوابية .

<sup>4)</sup> في الأصل: آحاد.

<sup>5)</sup> ف الأصل : مآثر .

<sup>6)</sup> يبدو أنه سقطت هنا عبارة تتم بها السجعة .

<sup>7)</sup> ف الأصل : المودج .

التي هي إحدى فرائد (١) هذا الكتاب ولآليه .

وهي بعد البسملة والصلاة (2)

من أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصره ، وأمده بمعونته ، إلى جميع الطلبة الذين بالأندلس ومن صحبهم من المشيخة والأعيان والكافة ، وفقهم الله تعالى واستعملهم بما يرضاه .

سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته .

أما بعد :

فالحمد لله ، وهو اللطيف الكريم ، الرؤوف الرحيم ، الذي بعدله قامت السموات والأرض وبه تقوم ، وعلى محمد نبيه المصطفى الصلاة المباركة والتسليم ، ولأمته المخلصة في عليين كتابها المرقوم ، والرضا عن الإمام المعصوم ، المهدي المعلوم ، الذي بعثه رحمة للمؤمنين ، ينيلهم (3) به الروْحَ والنعيم ، ويريهم رحيقها المختوم .

وكتابنا هذا – كتب الله تعالى لكم كل رأفة ورحمة ، وسوغكم من اليمن والأمن أنعم نعمة ، وجعلنا وإياكم فيمن قدم لدار قراره ونعمه – ، من الحضرة العلية بتينملل – حرسها الله تعالى – فى سادس عشر من شهر ربيع الأول سنة

اف الأصل : فوائد .

<sup>2)</sup> هناك رسائل من هذا القبيل وصلت إلينا في بعض المراجع الأخرى مثل الرسالة التي وجهها عبد المؤمن إلى طلبة سبتة ( مجموع رسائل موحدية ص 1 - 3 ) ، ورسالته إلى جماعة المشيخة بقرطبة ( نفس المرجع ص 13 - 17 ) ، وإلى طلبة سبتة ( ص 61 - 67 ) ، ورسالة الفصول إلى أهل بجاية ( ص 126 - 138 ) ، وأخبار المهدي ص 13 - 17 و 134 - 145 ) ؛ وجميع هذه الرسائل – مثل هذه التي يوردها ابن القطان بجملتها هنا مما كتبه عن الخليفة كاتبه ووزيره أبو جعفر ابن عطية .

في الأصل : بنيلهم .

ثلاث وأربعين وعمسمائة (1): وقد وصلناها – والحمد لله وجناح الرحمة محفوض (2)، وطرف المكاره مغضوض (3)، وفيض العدل والبذل (4) منتشر مستفيض، وشأن الظلم بإذن الله تعالى مكفوف مقبوض، والحق أبلج لا كناية ولا تعريض (5).

وكان مقصودنا من هذه الوجهة المباركة زيارة قبر المكرم المهدي رضي الله

العبد المؤمن كتاب وجهه إلى طلبة صنهاجة تاسغرت بتاريخ 27 من ربيع الأول سنة 543 ، أي بعد تاريخ الرسالة المذكورة هنا بعشرة أيام ( انظر مجموع الرسائل الموحدية ص 5-6 ) ، وقد جاء في تلك الرسالة الموجهة من مراكش أنها كتبت بعد صدور الخليفة من الحضرة بتينملل حيث كان عبد المؤمن يؤدى واجب الزيارة لقبر المهدي محمد بن تومرت ، وهذا يتفق مع ما جاء في تاريخ الرسالة التي يوردها ابن القطان هنا وتحديد مكان إرسالها ، إذ أن هذه الرسالة كما يتبين إنما كتبت في أثناء زيارة عبد المؤس لتينملل وبمناسبتها ، وننوه هنا بما ذكره عبد المؤمن في رسالته إلى طلبة صنهاجة تاسغرت حيث يقول : « و تصلكم طي كتابنا هذا نسخة كتاب خاطبنا بمثلها كل جهة من جهات الموحدين -- وفقهم الله - فيما قرب وبعد ، وحملناها من الوصايا ما نرجو أن يعين على أمر الله ويعضد ، ورأينا إنفاذها إليكم لتنالوا من. بركاتها ما تجدون أثره قريبا » ( انظر ص 6 ) ، ونكاد نقطع بأن النسخة التي أرسلها عبد المؤمن **طي كتابه** المذكور إنما هي نفس تلك الرسالة التي أوردها ابن القطان هنا بنصها . وقد كان لهذه الرسالة شهرة عظيمة وانتشار واسع وأصبحت مثلا يقتدي بعد ذلك لدي سلاطين الموحدين، نرى ذلك فيما كتبه عها ابن صاحب الصلاة بمناسبة إيراده نص رسالة مماثلة كتبها أبو الحسن ابن عياش عن الخليفة يوسف بي عبد المؤمن في الثالث من شهر رمضان سنة 561 ( انظر نص هذه الرسالة في كتاب ١ المن بالإمامه ١ س 302 - 307 ، إذ يقول ابن صاحب الصلاة معلقا عليها : ﴿ وَصَلَّ الأَمِرُ الأَجِلِ الأَعْدَلُ أَبُو يَعْقُوب رضي الله عنه بأمره الكريم في هذه الرسالة العلية بالأمر والعدل الأمر الذي بدأه أولا أبوه الخليفة الرضيي أمهر المؤمنين رضي الله عنهم في رسالته المشهورة بالعدل والنهي عن المنكر المؤرخة بالسادس عشر من ربيع الأول سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة التي كتبها في الحضرة العلية تينملل حين زيارته قبر المهدي رضي الله عنه إلى جميع الطلبة والأشباخ والعمال من الموحدين ببلاد العدوة والأندلس ، فاقتفى رضي الله عنه في ذلك أثره « ( انظر نفس المرجع ص 307 ) .

<sup>2)</sup> في الأصل : منفوض .

<sup>3)</sup> في الأصل : معضوض .

<sup>4)</sup> في الأصل: والبدل.

<sup>5)</sup> في الأصل : تعويص .

تعالى عنه لتجديد عهد به تقادم ، وشفاء شوق إليه لزم ولازم ، والنظر في بناء مسجده المكرم تمتعا ببركاته ، ورجاء في تضاعف الأجر بكل لبنة من لبناته (۱) ، وحرصا على أن يتوافر به حظ التوفيق وقسمه ، ويعلو في الملأ الأعلى ذكره ورسمه ، ورغبة في رفع بيت من أفضل البيوت التي أمر الله عز وجل أن ترفع ويذكر فيها اسمه ، ولتنعم الجوارح بمشاهدة (2) هذه المشاهد المنعمة ، والمواسم المعظمة ، وتتزود بالتطوف على معاهدة ما عهدته العوارف المتممة ، كل ذلك غرضا في ذات الله تعالى نفرضه ، وأمر يستحب المرء إليه طلب ذلك الخير ويستنهضه (3) .

وقد تم - بحمد الله تعالى - هذا الوطر (4) ، واقتضي الإياب إلى النظر في المصالح والرأى الجميل النظر ، وتفجرت - بحمد الله تعالى - منابع الخير وفاضت ، وعادت روابض الأمر إلى أشرف حالاته وآضت ، وانبعثت موارد البركات بعد ما غارت في غير هذا الزمن المذكور وغاضت ، ونسأل الله تعالى عونا على شكر هذه النعم التي عمت ملابسها ، \* ووعت (5) الأفئدة نفائسها ، وحاب عن رحماها خاسر الكلمة وبائسها .

وإن الله تعالى قد قضى بأن يكون شرف صاحبه به وامتساكه ، ويين العدل والجور حياة العالم وهلاكه ، فالسعيد من لقى ربه مُبرَّءاً من اتباع الهوى سليما ، والشقى من أتى مليما ، باكتساب الكبائر ملوما ، ﴿ ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه ، وكان الله عليما حكيما (6) ﴾ ، والله سبحانه يهب الرحمة

أ في الأصل : لبانه .

<sup>2)</sup> في الأصل: بمشهادة.

<sup>3)</sup> في الأصل : وتستنهضه .

<sup>4)</sup> في الأصل : الوطن .

أ في الأصل : ونعت .

<sup>6)</sup> سورة النساء ، آية رقم 111 .

المسترحمين ، ويعب الرفق ويحل به كنفه الأمين ، وفي الحيض على ذلك يقول وهو أصدق القائلين : ﴿ وَاخْفُضُ جَنَاحِكُ لَمْنَ اتْبَعِكُ مِنَ المُؤْمِنِينَ (١) ﴾ ، وبرحمته سبحانه بسفل لعباده النعماء ، وبرأفته كشف عنهم العماء ، قال النبي عَلَيْكُم : إنما يرحم الله من عباده الرحماء (٤) .

وقد اتصل بنا وفقكم الله تعالى - أن من لا يتقي الله تعالى ولا يخشاه ، ولا يراقبه في حبيرة يغشاها وتغشاه ، ولا يؤمن بيوم الحساب فيما أذاعه (3) من المنكر وأفشاه ، يتسلطون بأهوائهم على الأموال والأبشار . وينتشرون بالقتل بأعراض الناس أقبح الانتشار ، يستحلون (4) حرمات المسلمين من غير حلها (5) ، ويسارعون إلى نقض عقد الشرع وحلها ، ويصفون الشدة والغلظة بطراً ورياء في غير محلها ، ويبتدعون من وجوه المظالم « ما تضعف شواهق الجبال عن حملها ، ويستنبطون من فواحش الآثار ما تذهب نفوس المؤمنين لأجلها ويتسببون إلى قتل المسلمين فضلا عن استباحة أموالهم وأعراضهم بتلبيسات ينشئونها ، ومزورات يضيفونها إليهم وينسبونها ، وينظرون إلى اهتضام حق الله تعالى فيهم بأباطيل يعدونها ظلما ويحسبونها ، ويسعون في استعصال نفوسهم بكل قاطعة موجعة ، يعيثون (6) فيهم بكل غاصبة للقلوب منتزعة ، والنبي صلى الله تعالى وملائكته ويعيثون (6) فيهم بكل غاصبة للقلوب منتزعة ، والنبي صلى الله تعالى وملائكته الكرام عليه وسلم يقول : « من قتل عصفورا بغير حق عبئاً جاء يوم القيامة وله الكرام عليه وسلم يقول : « من قتل عصفورا بغير حق عبئاً جاء يوم القيامة وله

<sup>1)</sup> سورة الشعراء ، آية رقم 215 .

 <sup>2)</sup> ورد هذا الحديث الشريف في صحيح البخاري (كتاب الجنائز) 79/2؛ وفي سنن أبي داود
 ( باب البكاء على الميت ) 58/2؛ وفي سنن ابن ماجة ( باب ما جاء في البكاء على الميت ) 481/1 ؛ وفي صحيح مسلم 39/3 ؛ وفي سنن النسائي 22/4 .

<sup>3)</sup> في الأصل : اداعه .

<sup>4)</sup> في الأصل: يستحبون.

<sup>5)</sup> في الأصل : حليها .

<sup>6)</sup> في الأصل : ويعبثون .

صراح عند العرش يقول: يارب ، سل هذا فيم قتلنى عبثا من غير منفعة ؟ » ، (١) ولا يلتفتون إلى عاقبة ولا ينظرون ، ولا يُمِرُّون بآذانهم ما يفعل الله تعالى بأمثالهم ولا يحذرون ، ﴿ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون ﴾ ، (٤) هيهات! هيهات! إنهم ساء ما كانوا يعملون ، تالله ليأتينهم من العقاب الأليم في أقرب أمد ما يهدهم هدا (٤) ، ويجعل بينهم وبين النجاة من اشتداد الهلكة سدا ، ويستأصلهم (٩) بصواعق الانتقام فقد جاءوا شيئا إدا .

<sup>50 ب</sup> ا أما \* علموا أن الله تعالى يطلع على نجواهم ، ويوقعهم فى مهاوي بلواهم ، ويلبسهم أردية سرائرهم فيما استهواهم الشيطان به واستغواهم ؟ أما علموا أن أمر المهدي رضي الله تعالى عنه تساوى فى الحق به أضعف المسلمين وأقواهم ؟ ألم يقل رسول الله تعالى وملائكته الكرام عليه وسلم : « المسلمون تتكافأ (5) دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم » (6) ؟ لقد أمنوا مكر الله جرأة عليه وإقداما ، وأعمت الشهوات بصائرهم إذهابا لنور الحق من نفوسهم عليه وإقداما ، وأعمت الشهوات بصائرهم إذهابا لنور الحق من نفوسهم

أورد هذا الحديث الإمام ابن حنبل فى مسنده مخرجا إياه عن عبد الله بن عمرو بن العاص ( رضه ) . انظر عبد الرؤوف المناوي : فيض القدير فى شرح الجامع الصغير 192/6 - 193 .

<sup>2)</sup> سورة البقرة ، آية رقم 9 ؛ وقد جاء في الاصل : « ... وما يخادعون إلا أنفسهم » .

<sup>3)</sup> في الإصل: هدى.

<sup>4)</sup> ويتأصلهم .

<sup>5)</sup> في الاصل: تنكفي ، ولعلها كما أثبتنا .

<sup>6)</sup> جاء في صحيح البخاري (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة): « ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » ( 97/9) ، والذي ذكره الإمام البخاري هو أن ذلك لم يكن حديثاً نبوياً شريفاً ، وإنما كان مكتوباً في صحيفة قرأها على بن أبي طالب ( رضه ) في إحدى خطبه ورواه النسائي مختلفا بعض الشيء في ألفاظه ، إذ قال إن قيس بن عباد والاشتر انطلقا إلى على ( رضه ) فسألاه : هل عهد إليك نبي الله ( صلعم ) شيئا لم يعهده إلى الناس عامة ؟ قال : لا ، إلا ما كان في كتابي هذا . فأخرج كتابا من قراب سيفه فإذا فيه « المؤمنون تكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بنمتهم أدناهم . . الخ » ( سنن النسائي \$198 - 20 ) ؛ ورواه ابن ماجة عن طريقين مختلفتين مع بعض المختلف في ألفاظه ( سنن ابن ماجة 50/2 - 151 ) ؛ ورواه ابن ماجة عن طريقين مختلفتين مع بعض

وإعداما ، وتالله لو تعين لنا فاعل ذلك وتشخص ، لما خرج من حبالة مكره ولا تخلص ، ولسارع إليه من أسرع عقابنا ما يمحو رسمه محو الفنا ، ويكتب يديه بما قدمتا من الخنى (1) ! .

ولقد ذكر لنا فيما ذكر من تلك المظالم ، المستغرقة لأنواع المآثم ، الموبقة لأهلها حين يقرع سن الندم النادم ، أن أولياءك الخائضين في غمرات أبحرها ، المثيرين لأسباب منكرها ، الصارمين لعلق الشريعة القاطعين لأبهرها ، يمدون أيديهم إلى ضرب الناس بالسياط إبلاغا في الانتهاء بكترتها وإمحاشا (2) ، ويتسببون بذلك إلى أخذ أموال الناس إيغاراً للصدور وإيحاشا (3) . وذلك ، أمر معاذ الله أن يرضى به مؤمن بالله ، أو يتجه إليه حق بنوع من الاتجاه ، ما أبعد العدل أصلحكم الله تعالى عن هذه الأمثال والأشباه !

وقد علمتم أن عادتنا فيمن يستوجب الضرب أو يستحقه ، ممن يظلم الأمر الشرعي أو يعقه ، حدود معلومة ، دون إفحاش ولا انتهاك ، ومواقف مرسومة ، تقابل كلا بمقتضى جرمه من أثيم أو أفاك .

ولقد ذكر لنا في أمر المغارم والمكوس والقبالات (4) وتحجير المراسي (5) وغيرها ما رأينا أنه أعظم الكبائر جرما وإفكا ، وأدناها إلى من تولاها دمارا وهلكا ،

أ في الأصل : الغنى .

<sup>2)</sup> في الأصل : وإمجاشا ، والإمحاش هو سجح الجلد ( أي خدشه بشدة ) أو إحراقه .

<sup>3)</sup> في الأصل : والجاشا .

<sup>4)</sup> القبالة هي في الأصل الضريبة التي تدفع لبيت المال ، وقد أطلق استعمال هذا اللفظ على الضرائب الزائدة على ما يقضي به الشرع ، وكانت هذه الكلمة تستخدم في المغرب والأندلس للدلالة على الضرائب التي كان يؤديها أهل الحرف أبو بائعو السلع الرئيسية ( انظر دوزي : ملحق القواميس العربية 105/2 . 306 ) .

 <sup>5)</sup> في الأصل : المراصي ؛ وتحجير المراسي يعني به منع التصرف فيها والحجر على حرية الانتفاع منها ، وهو مأخوذ من الاصطلاح الشرعي « التحجير » بمعنى الحجر وهو منع التصرف ( انظر دوزي : ملحق القواميس العربية 250/2 ) .

وأكثرها في نفس الديانة عيثا وفتكا ، فإنا لله وإنا إليه راجعون ! هل قام هذا الأمر العالي إلا لقطع أسباب الظلم وعُلقِه ؟ وتمهيد (١) سبيل الحق وطرقه ؟ وإجراء (١) العدل إلى غاية شأوه (١) وطلقه ؟ اللهم إنا نشهدك أن سبيلنا سبيلك ، وإنا نستعيذك مما استعاذك منه محمد رسولك . روى عنه عليه أنه قال : « أعوذ بالله من المغرم والمأثم (٩) » تنبيها على ما في إغرام الناس من الظلم المظلم . ولئن نقل إلينا – والله الشاهد – أن نوعا من هذه الأنواع المحرمة ، أو صنفا من تلك الأصناف المظلمة ، يتولاه أحد هنالك من البشر ، أو يأمر بشي من ذلك الفعل المستنكر : لنعاقبنه بمحو يتولاه أحد هنال يبقى \* [ عظة (٥) ] لمن اتعظ ، وعبرة لمن تنبه لزاجر الحق واستيقظ .

وإن من ذلك الرأي الذميم ، والسعي المنقوم ، ما ذكر لنا في أمر المسافرين الذين يريدون الرجوع إلى أوطانهم وعمارتها ، والطوائف المارة على البلاد لمعنى تجارتها ، يتسبب إليهم قوم من هؤلاء الظلمة الدخلاء الذين يضعون الغش طي ما يوهمون به من النصيحة ، ويستبطنون (ألكر في تصرفاتهم القبيحة ، فيقولون للرجل منهم : عندك من حقوق الله كيت وكيت ، وإن للمخزن جميع ما به أتيت ! ويقرنون بهذا من الوعيد والإغلاظ الشديد ما يرضى له المذكور بالخروج عن جملة ماله ، ويعتقد (7) السلامة من ذلك الظالم الغاصب أعظم مناله ، وإنها لداهية (8) عاقرة ، ويا عجباً لكم – معشر الطلبة والشيوخ وكافة الموحدين – فإنكم بذلك مطلوبون ، وما حجتكم وما أنتم على حق كيف الموحدين – فإنكم بذلك مطلوبون ، وما حجتكم وما أنتم على حق كيف

أي الأصل : وسد ، ولعلها تحريف عما أثبتنا .

<sup>2)</sup> في الأصل: أجزاء.

في الأصل : شهوة .

<sup>4)</sup> أورده النسائي في جملة ما يتعوذ به في الصلاة ( السنن 57/3 ) .

<sup>5)</sup> هذه الكلمة غير واضحة في الأصل.

<sup>6)</sup> في الأصل : ويستبطون .

<sup>7)</sup> في الأصل : ونعتقد .

<sup>8)</sup> في الأصل : لذاهبة .

تعكيف هذه الكبائر وأنتم الأمور هنالك رصد (1) ؟ أم كيف تجرب هذه الطاء أن وفاء قام اللحق أود ؟ أم كيف تجرب هذه الطاء أن وفاء قام اللحق أود ؟ أم كيف تكون الدمان على هذه العسورة تسفك ؟ والمرمان نديك ؟ ولا يمتعض لذلك منكم أحد ؟ كلا ، ليعاقبن كل من (1) من مني ، وايعلهرن ما قصد القاصد وما عنى . وإن وراء قولنا « لتتبعا يبحث (1) عن فلك ويمحص ، ونظراً يفرق بين المشكل منه ويخلص !

ولاشك والله أعلم في أن أسباب تلك المنكرات، ودواعي تغير تلك الأحوال المتغيرات، قوم يتوسطون بينكم وبين الناس، ويقولون ما لا يفعلون ذهابا إلى التدليس عليكم والإلباس، ويجعلون النفير بالظلم والعدوان بدلا من العدل والقول الجميل والإيناس، وذلك لغيب المباشرة ومباينتها، وبعدكم عن مشاهدة الأمور ومعاينتها، والتحجب عن مطالعة الأمور داعية كبرى لفسادها واختلالها، وسبب (1) قري في انتقاضها واخلالها، وفرصة لوسائط السوء بانهمالها في البواطل واسترسالها، فلا تكلوا النظر فيها إلى أحد سواكم، ولا تبعدوا بغلظ (أ) الحجاب عما قصدكم من الخير ونواكم، وباشروا الأحكام هنالك مباشرة المتعهد المتفقد، عما قصدكم بالتواضع لأمر الله تعالى وترك الاستعلاء المتنقد، وتحفظوا في جانب المسلمين من كل خفيف المقال، كثير الاضطراب في الباطل والانتقال، فقد المسلمين من كل خفيف المقال، كثير الاضطراب في الباطل والانتقال، فقد أبي رسول الله عيلية عن القيل والقال، وتثبتوا (6) – وفقكم الله – في الأحكام التي لابد لكم من النظر فيها تثبت البحث عن حقائق الأمور والاستقصاء، وتعهدوا الناس بالتحذير من اللدد في الخصام، وبالغوا في الإيصاء.

<sup>1)</sup> كرر الناسخ هذه الجملة في الأصل.

<sup>2)</sup> في الأصل : ما .

ف الأصل : يحث .

<sup>4)</sup> في الأصل: ونسب.

<sup>5)</sup> في الأصل: بغلط.

<sup>6)</sup> في الأصل : وثبتوا .

ولا تظنوا أن الاجتهاد في الأمور يؤدي إلى الهجوم عليها والاقتحام ، ويخرج ١ (١٠) ب ١ النظر عن التثبت في القضايا والأحكام ، فاذهبوا فيها » مذهبا وسطا ، واقصدوا الاعتدال مقصدا مقسطا ، ولا تجتهدوا في شيع لا تعلمون فيه حكما ، وشاورونا فيما يخفي عنكم وجهه لنرسم لكم فيه رسما ، فليس كل مجتهد مصيبا برأيه ، ولا كل هاجم على رأي منجحا في سعيه ، وبين طرفي الأحوال واسطة جميلة فيها معقد السياسة ومناطها ، وخير الأمور - كما قال عليه الصلاة والسلام -أوساطها .

وعليكم أن تبحثوا بغاية جدكم عن أولئك المسببين لتلك القبائح الساعين في صد ما يرضاه الله تعالى من المصالح ، وتعرفونا بهم بعد تثقيفهم لنشرد بهم من خلفهم ، ونكف بعقابهم نوعهم الظالم وصنفهم ، وقد استخرنا الله في سد تلك الذريعة ، وصد تلك الأفعال الشنيعة ، فرأينا أن ترفعوا إلينا أحكام المذنبين للكبائر ، وتعلمونا بنبأ كل من ترون أنه يستوجب القتل بفعله الخاسر ، دون أن تقيموا الحد عليه ، أو تبادروا بالعقاب إليه ، ولا سبيل لكم إلى قتل أحد من كل من هو في بلاد الموحدين وأنظارهم ، ومن هو معهم وداخل في مضمارهم ، وكل من ترون أنه يستوجب القتل ، ممن يريد المكر في أمر الله والختل ، فعرفونا بجلية (١) أمره وتصحيحه ، وخاطبونا بميز أمره ومشروحه ، لينفذ فيه من قبلنا ما يوجبه الحق ويقتضيه ، ونمضي في عقابه ما ينفذه الشرع ويمضيه ، فإياكم من مخالفة أمرنا هذا ١ ١٠٠ أ ١ في قتل أحد ممن \* ذكرناه كائنا من كان ، كبر ذنبه عندكم أو هان ، ولتبادروا إلى إعلامنا بذنبه بعد سجنه وتثقيفه لنقابله بما نراه ، ونجرى الحق فيه مجراه .

وإنه أعلمنا بأن من يرضي من تلك الفواحش بما يرضاه ويستبيحه ، ولا يبالي أحسن الفعل فعله أم قبيحه ، يبتاع المرأة ويبيعها دون استبراء (2) ، ويعبث في

أ في الأصل : سجلية .

 <sup>2)</sup> في الأصل : استتار ، والاستبراء هو التلبث على المرأة حتى تحيض و بهأ ١٥. عدم حملها .

والله الله في البحث على الخمور! وتقديم النظر في أمرها فهومن أهم الأور، فإنها مفتاح الشرور، ورأس الكبائر والفجور، وهي رابطة أهل الجرم، ومامعة ما أشتات الظلم، قال النبي صلى الله وملائكته الكرام عليه وسلم: [10] والحمر جماع الإثم (2) من فخذوا في طلبها في المواطن المتهمة بشانها، واجتهدوا في إرافها وكسر دنانها، واعمدوا إلى السبب الذي يؤدي إلى التمكن منها فارعوه والمخطوه، وقدموا أمناء متخيرين للتطوف على مواضع الترتيب، يكون بالمحافظة على ذلك محل الكالي، الرقيب، ولا يكن منهم الامن يفرق بين الحلال والحرام ويميز، ويعرف ما يجوز شربه وما لا يجوز، ومروهم النعهد لمواضع بيع الرب واعتصاره وخذوهم بتوقف جدهم على ذلك

أن الأصل: يحمل.

<sup>2)</sup> لم نجد هذا الحديث بلفظه فى كتب الصحاح المعروفة ، وأقرب ما ورد إليه هو ما خرجه ابن ما جه الله السنن ( 327/2 ) عن أبي الدرداء ( رضه ) أنه قال : أوصاني خليلي ( صلعم ) لا تشرب الحمر الهابها مفتاح كل شر ؛ وعن خباب بن الأرت عن النبي ( صلعم ) أنه قال : إياك والحمر ، فإن خطيفتها نفرع الحفاليا كما أن شجرتها تفرع الشجر .

واقتصاره ، فما حل منه أباحوه ، وما كان غير ذلك قطعوه أصلا وفرعا وأراقوه . « الحلال بين والحرام بين (1) » ، ولقضايا الشرع نظام ؛ قال رسول الله صلى الله تعالى وملائكته الكرام عليه وسلم : « ما أسكر كثيره فالجرعة منه حرام  $^{(2)}$  » .

وإن ممن (3) يسعى في نوع من أنواع الفساد ، ويستصحب الإضرار بالمسلمين في الإصدار (4) والإيراد ، هؤلاء الراقصين (5) الذين يردون بالكتب ويصدرون ، ويمشون فيما بيننا وبينكم وينفرون ، فإنه ذكر لنا أنهم يأخذون الناس بالنظر في كلفهم ، ويلزمونهم في زادهم من كل موضع وعلفهم ، وهذا فعل كل إ ١٥٠٠ فرقة منهم في سيرها ، وسوء رأيهم (6) بذلك \* في المخازن وغيرها ؛ وإن من جملة ما حكى عنهم أنهم يتألفون في الطرق جموعا ، ويحلون بأفنية الناس حلولا شنيعا ، يكلفونهم مؤناتهم تكليف المجرم (٢) ، ويتحكمون عليهم بحكم المغرم ، حتى إنهم لا يرضون في ضيافاتهم إلا بأسمن الجزر ، وناهيكم بهذا الاجتراء العظم الضرر ؟ فسارعوا - وفقكم الله تعالى - إلى حسم (8) هذه العلة من أصلها ، وبادروا إلى قطع تلك العادة الذميمة وفصلها (9) ، وتخيروا لرسائلكم أرسالا ، وانتقوا من أهل

<sup>1)</sup> أورد هذا الحديث البخاري ( الصحيح 20/1 ) ؛ ومسلم ( 50/5 ) ؛ وابن ماجة ( 476/2 - 476/2 ) ؛ وأبو داود ( 82/2 - 83 ) ؛ والنسائي ( 242/7 - 243 ) .

<sup>2)</sup> الذي جاء في كتب الصحاح « ما أسكر كثيره فقليله حرام » ( انظر فيض القدير للمناوى 420/5 ؛ و سنن ابن ماجة 332/2 ؛ و سنن النسائي 300/8 - 301 ؛ و سنن أبي داو د 130/2 ) ؛ وقد جاء في فيض القدير ( نفس الموضع المشار إليه قبل ) وفي سنن أبي داود كذلك حديث آخر أشبه بهذا ، وهو « ما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام » ( والفرق بفتحتين مكيال يسع ستة عشر رطلا ) .

<sup>3)</sup> في الأصل: من.

<sup>4)</sup> في الأصل: الإصرار.

<sup>5)</sup> الراقص مثل الرقاص التي سبق التعليق عليها ، والمقصود هو حامل البريد . ص 3 14

في الأصل: وسواء وأيهم.

<sup>7)</sup> في الأصل: المجترم.

 <sup>8)</sup> في الأصل : تحسيم ، ووضع الناسخ عليها علامة شك ، فلعلها إلى أثبتنا .

<sup>9)</sup> في الأصل: وفضلها .

المهدو على دلك والثقة (1) رجالا ، وادفعوا إليهم زاداً يقوم بهم في الجمئ والاسمراف ، ويقطع شأنهم عن التكليف والإلحاف ، وارسموا طم أياما معروفة العدد ، معلومة الأمد ، لينتهوا بها إلى مواقف رسائلهم ، ويوزعوها على مسافات مراحلهم ، وحذروهم من تكليف أحد من الناس ولو مثقال ذرة ، وأوعدوا من تسبب منهم إلى مسلم بمساءة أو مضرة ، والله تعالى المستعان على دفع أسباب الجور ، ونستعيذ به سبحانه من الحور (2).

وكذلك ذكر لنا وفقكم الله تعالى من التحكم في الأموال ، وقلة المبالاة بالتفريق بين الحرام منها والحلال ، أن أولئك الذين ذكرت خدعهم ، ووصفت غرضهم الذميم ومنزعهم ، يفعلون في أموال الناس ما تقدم ذكره ، وشرح مكره ، وتمتد أيديهم إلى المخازن هنالك فيعيثون (3) فيها ويتحكمون ، ويجرؤون في التعدى عليها مل اشأوهم « وأنفسهم يظلمون ، فاتقوا الله تعالى فيها ، الافائها أمواله المخزونة في أرضه ، وبادروا إلى كف كل معتد وقبضه ، ولا سبيل لكم أن تنفدوا منها قليلا ولا كثيرا إلا بعد استئذاننا (4) وتعريفنا بالدقيق والجليل مما هنالك ، وهذا أمر منا لكم ولكل من وقف على كتابنا هذا من الطلبة والشيوخ والموحدين كافة ، أمراً دائما لازما ، سنته بالاستمرار مستظلة ، وصحته بفضل الله لا تدخلها تعلة .

وقد خاطبنا بمثل ما خاطبناكم به جميع الطلبة والموحدين وكافة البلاد التي هي بالدعوة المهدية معمورة ، وبكلمة الإيمان مشرقة (<sup>5)</sup> منيرة ، فأمرنا بجميع فصول

أ في الأصل : واثقة .

 <sup>2)</sup> في الأصل : الجور ؟ والحور هو النقصان ، وفي هذه العبارة إشارة إلى الحديث النبوي الشريه .
 ه نعوذ بالله من الحور بعد الكور » أي من النقصان بعد الزيادة أو من فساد أمورنا بعا. صلاحها

الأصل : فيعيشون .

<sup>4)</sup> في الأصل: استداننا.

أن الأصل : مشرفة .

كتابنا هذا إليكم ولسواكم شامل ، وفي كافة أقطار الموحدين نافذ عامل ، فمن خالفه بوجه من وجوه الخلاف فقد تبين عناده ، وساء في العاجل والآجل مأله (١) ومعاده ، ومن لم يمتثله بواجب الامتثال ، ويكف يده عما رسمناه في كافة الأحوال ، فقد تعرض لأشد العقاب وأوحاه (2) ، واستقبل من ارتكاب النهي ما يصده الانتقام به عن سوء منحاه ، فاستصحبوا حدنا هذا استصحابا مؤبدا ، واتخذوه في كافة أحوالكم مستندا ومعتمدا ، وعلى كل من إلى نظركم من أهل تلك البلاد المنتظمة في سلك التوحيد ، الآخذة بالمذهب الرشيد ، عون الأمير – أيده الله ا ١١٠ أ : تعالى - على بسط \* العدل ، وإفاضته على الكل ، ورفع لعبء ثقل (3) وكلّ : أن يسلكوا في جميع تصرفاتهم سبيل الاستقامة ، ويستمروا على استعمال الحقائق والمواصلة على ذلك والاستدامة . ويتجافوا عن مواقع الظلم فالظلم ظلمات يوم القيامة ، وينقادوا (4) للواجبات بداراً إليها وإسراعا ، ويكونوا <sup>(5)</sup> في التساعد على السلاح كالنفس الواحدة تألفا واجتاعا .

ولما كان هذا الأمر عندنا – وفقكم الله تعالى – أهم أمر وأوجبه ، وأحق ما أدناه الحق وقربه ، وكان اهتمامنا به قد جعله على كل حالة مقدما ، وأنفذه بأمر الله تعالى إنفاذا ملتزما ، رأينا أن نجعل في كتابنا هذا علامة بخط يدنا ، وها هي قد رفعت الإشكال رفعا بَيِّنا ، وأرتكم فرط اهتبالنا حقا مُبيَّنا ، فبادروا إلى تلقيها بالامتثال والمسارعة ، وصلوا ابتداء شأنها بالمواصلة له والمتابعة ، وأحضروا للاجتماع على هذا الكتاب جميع من في تلكم البلاد من الطلبة والعمال ، وكافة المقدمين

<sup>1)</sup> في الأصل: فآله.

<sup>2)</sup> أي أسرعه .

<sup>3)</sup> في الأصل : ورفع العبد المثقل وكل ، ولعل الصواب ما أثبتنا ، والكل ( بفتح الكاف ) هو الثقل من كل ما يتكلف ، ويطلق على العيال .

<sup>4)</sup> في الأصل: وينقاد .

ف الأصل : ويكون .

اللاعمال ، ولا تقدموا أمرا من الأمور على إنفاذ جميع ما تضمنه ، والاعتال بكل ما شرحه وبهد ، ولا تشتغلوا بهشغل قبل الاشتغال بمعانيه ، وبما أمركم به على قواعده ومراهه ، ومخاطبتنا بما يكون منكم في تلقيه ، واتباع ما ينهيه إليكم ويلقيه ، واقرأوه على الكافة أعالى المنابر ، واستحضروا له وفود القبائل من البوادي والحواضر ، واسمعوا به إفصاحا وإعلانا ، وأشربوه قلوب الناس جماعات ووحدانا ، وأحسنوا إيصال أغراضه (1) إليهم ، فإن الله تعالى يجزي الاحسان إحسانا .

فإذا تفرغتم من قراءته على الجماهير ، وبلغتم حجته بواجب التبليغ والتقرير ، فاكتبوا منه نسخا إلى كل قبيلة من قبائل ذلك النظر ، وكل كورة من تلك الكور ، وأكدوا عليهم فيما أكدنا عليكم فيه ، من تقديم العمل فيه على كل الوجوه ، وامتثال مضمنه على ما يحبه الله تعالى ويرتضيه ، وحذروهم من التعرض لمخالفته فلا عذر لمن لا يقصده على الفور ويأتيه ، ونحن بمرصد التطلع والتسمع لما يكون منكم ومنهم ، لنقابل بالواجب ما يصدر عنكم وعنهم .

وقد علم الله تعالى أن غرضنا بجميع المسلمين إشفاق وحنان ، وجانبنا لهم دعة مستمرة وأمان ، ولدينا من التراؤف بهم والرفق بجانبهم شان لا يقاربه  $^{(2)}$  من فضل الله تعالى شان ، وقد علمتم ذلك منا وخبر تموه ، وجربتموه على مر الزمان وصبرتموه  $^{(3)}$  ، فلتتلقوا كل من استرعاكم الله أمره بكل طلاقة ويسر ، ولتنشروا  $^{(4)}$  عليهم جناح الرحمة أكمل نشر ، ولتعلموا – رعاكم الله – أن من شملته كلمة التوحيد ، في العهد القريب أو البعيد ، في مضمار واحد من العدل محمولون ، وأنكم عن كل من هنالك مسئولون ، ولفظ الموحدين بيننا وبينهم جميعا ، والحق يسلك بينهم من التناصف مسلكا مشروعا ، وقد ألفت الكلمة بينهم ، فبعضهم يسلك بينهم من التناصف مسلكا مشروعا ، وقد ألفت الكلمة بينهم ، فبعضهم

<sup>1)</sup> في الأصل: إعراضه.

<sup>2)</sup> في الأصل : يفارقه .

<sup>3)</sup> كذا في الأصل ، وربما كانت ، وسبر تموه ، .

<sup>4)</sup> في الأصل: ولينشروا.

لبعض في الخير أسوة ، وقد قال الله تعالى ﴿ إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ إِخُوهَ ﴾ (1) ، فاعتقدوا ا ١٠٠٠ أ فيهم هذا الاعتقاد الجميل قصداً « إلى مرضاة الله تعالى وإتيانا ، وكونوا عباد الله إخوانا ، وأحسنوا بهم ﴿ رَعَاكُمُ الله - ظنا ، وعودوهم الخير لفظا ومعنى ، وتخلقوا معهم بمحاسن الأخلاق ، وقولوا للناس حسني ، واستألفوا الناس بالتي هي أحسن ، وابذلوا لهم من المساعدة في ذات الله تعالى غاية ما يتمكن ، وانهجوا لهم من المبرات منهجا يبدو به مضمركم الجميل ويتبين ، وسيروا بصالح عملكم وبشروا ، ويسروا - كما قال عليه الصلاة والسلام - ولا تعسروا  $^{(2)}$  ، وسكنوا ولا تنفروا .

واعلموا أن السعى في هذا الغرض الواجب ، والاعتمال في رفع ذلك المانع الحاجب ، لا يتأتى لكم جملة واحدة ، حتى تكون نفوسكم متالفة عليه منساعدة ، وتعاونوا على مرضاة الله تعالى تعاونا يجمع في الصلاح آراءكم ، ويضمن النجح التام لكم ولمن وراءكم ، فعليكم بالمظافرة ، والمناصرة والمؤازرة ، فهي سواعد السعد ، قواعد الود ، وشم الكرام الحافظين للعهد ، وبها يعمر محل الرضي ونديه ، وبه أوصى الله تعالى ورسوله ومهديه .

وقد نصحنا لكم فاقبلوها نصيحة قصدت في ذات الله تعالى قصدها ، ١ ١٠٠٠ وذكرناكم بهذه التذكرة فاستقبلوا رشدها ، ونبهناكم تنبيها \* بالغا ، وللحال ما بعدها ، جعلنا الله تعالى وإياكم بمن امتثل أمره المطاع بخالص نيته ، وأفرغ الرحمة على قالب سجيته ، وحفظ ما استرعاه الله تعالى ، فكل راع مسئول عن رعيته .

ُ وَكَانَ مِمَا بَعَثْنَا – وَفَقَكُمُ اللهُ تَعَالَى – عَلَى تَنْبِيهِكُمْ وَإِذْكَارُكُمْ ، وَإِيقَاظُكُمْ للنظر في تلك المصالح وإشعاركم ، ما ألفيناه بحضرة مراكش – حرسها الله – من بعض تلك الأنواع ، مما أحدثه فيها بعض أهل الابتداع ، كنوع القبالة ، وما يجرى مجراها في وجوب الإزالة والإحالة ، فإنا كنا لا نبحث عن ذلك ، لتخيلنا أنه

ال سورة الحجرات ، آية رقم 10 .

<sup>2)</sup> تمام الحديث « يسروا ولا تعسروا ، وبشروا ولا تنفروا » ( انظر ميض القدير للمناوي 361/6 ) .

لا يمرة أحد أن يسلك في هذا الأمر الذي أظهره الله تعالى تلك المسالك ، فلما الله الحد عما يجب ، وزال (١) عن وجه المشاهدة ما كان يحتجب ، اطلعنا على داك فأسكرنا ما كان نكيرا ، وأزلنا بعون الله تعالى ما كان محذورا بالشرع محظورا ، حتى تطهر ثوب الأمن من دنسه ، وتجلى الوجه الخالص عن ملتبسه ، واقتبس نور الحق من مُقتبسه ، وجرت الأمور على ما عهدناها عليه من الاعتدال والقوام ، بحكم ما أحكمه الإمام المهدي رضي الله تعالى عنه في القضايا والأحكام ، وإذا كان الافتيات في شيع من هذا ونحن على اقتراب ، فكيف الأمر فيمن هو في حكم « بُعْدِ عنا واغتراب ؟ !

فانظروا هذا - وفقكم الله تعالى - نظر أولي الألباب . ولتسعوا جهدكم في رفع ذلك العمل المستراب ، ولتذهبوا إلى إظهار أمر الله سبحانه على موجب الكتاب .

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته .

أ في الأصل : وأزال .

# مدة خلافته رضي الله تعالى عنه :

بويع رضي الله تعالى عنه إثر موت الإمام المهدي رضي الله تعالى عنه عام أربعة وعشرين وخمسمائة بيعة خاصة ، وأعلن ببيعته حين أعلن بموت الإمام المهدي رضي الله تعالى عنهما عام تسعة وعشرين وخمسمائة (١) ؛ وكانت مدة خلافته رضي الله تعالى عنه اثنتين وثلاثين سنة وستة أشهر غير ستة أيام .

<sup>1)</sup> هكذا ذكر ابن القطان ، وأكد ذلك أيضا ابن عذارى في البيان المغرب ( 312/1 ) ، ويقول أو يثي إن ابن الأثير يتفق معهما أيضا على هذا التاريخ و لو أننا لم نجد في « الكامل » نصا صريحا على ذلك ، أما البيذق فإنه يجعل البيعة العامة لعبد المؤمن في سنة 527 ( أخبار المهدي ص 133 ) وكذلك ابن صاحب الصلاة ( فيما ينقل عنه ابن أبي زرع في الروض ص 184 ) وابن خلدون والسلاوي اللذان يذكران أن أصحاب ابن تومرت المقربين إليه كتموا وفاته ثلاث سنوات مما يفهم منه أن البيعة العامة لعبد المؤمن أصحاب ابن تومرت المقربين إليه كتموا وفاته ثلاث سنوات مما يفهم منه أن البيعة العامة لعبد المؤمن كانت في سنة 527 ( انظر العبر 29/62 والاستقصا 100/2 ) ؛ غير أن ابن أبي زرع والسلاوي يعودان فيجعلان البيعة في يوم الجمعة 20 من ربيع الأول سنة 526 أي بعد وفاة المهدي بسنتين على الرغم مما أشرنا أن هذا التاريخ الأخير خاطئ إذ أن يوم 20 ربيع الأول المذكور لم يكن يوم جمعة وإنما يوم أربعاء ، فضلا أن ابن أبي زرع كثير الغلط غير جدير بالثقة في كل ما يقول ؛ ويرى أويثي أخيرا أن ما ورد هنا إنما هو على الأرجح تحريف من ناسخ المخطوط لسهولة الحلط بين رقمي « السبعة » و « التسعة » ، على أننا في الأرجح تحريف من ناسخ المخطوط لسهولة الحلط بين رقمي « السبعة » و « التسعة » ، على أننا في علان بيعة عبد المؤمن تم في هذه السنة ( انظر مناقشة أويثي للآراء المختلفة حول هذه الناحية في « تاريخ الدولة الموحدية » ص 109 ) .

### عمره رضي الله تعالى عنه:

قبل ثلاث وستون سنة ، وقبل أربع وستون سنة <sup>(1)</sup> وقت وفاته ومدفنه رضي الله تعالى عنه :

توفى قبل الفجر يوم الثلاثاء (<sup>2)</sup> الثامن من شهر جمادى الآخرة عام ثمانية وحمسين وحمسمائة ، (1) ونقل رضي الله تعالى عنه إلى تينملل شرفها الله تعالى يوم الجمعة غرة شعبان المكرم عام ثمانية وخمسين وخمسمائة ،

ا) نقل ابن أبي زرع الرأيين وأسند الأول إلى ابن الحشاب ، والثاني إلى ابن صاحب العملاة ( الروض ص 202 ) ، وأما عبد الواحد المراكثي فقال إن عبد المؤمن ولد سنة 265 ( المعجب ص 197 ) ، وقال ابن خلكان إنه ولد سنة 500 وقبل إنها كانت سنة 490 ( الوفيات 239/3 ) ، أما ابن عذارى فإنه نقل عن أبي زكريا يحيى بن وسنار ( في الأصل : بن سنان ) أن عمره كان ثلاثا وستين سنة ، وقبل : أربعاً وسبعين ( البيان المغرب الطبعة الثانية – ص 55 ) .

<sup>2)</sup> في الأصل : الثلاثة .

<sup>(3)</sup> يتفق كل المترجمين لعبد المؤمن على أنه توفي في شهر جمادى الآخرة سنة 558 ، غبر أبهم يختلفون فى تحديد اليوم ، أما البيذق فإنه يتفق مع ابن القطان فى أن ذلك كان فى يوم الثلاثاء الثامن من هدا الشهر ( أخبار المهدي ص 83 ) ، وكذلك ابن أبي زرع فى أحد قوليه ( الروض ص 202 ) والسلاوي الشهر ( أخبار المهدي من 83 ) ، وكذلك ابن أبي زرع فى أحد قوليه ( الروض ص 202 ) والسلاوي وأما ابن عذارى فإنه يتعدد وفاة عبد المؤمن بليلة الحميس العاشر من جمادي الآخرة ( البيان المغرب ص 55 ) ، ويوافق ابن أبي زرع في قول آخر له على العاشر من هذا الشهر إلا أنه يجعله يوم ثلاثاء ( 202 ) أما عبد الواحد المراكبتي فإنه ينفرد بإيراد تاريخ السابع والعشرين من الشهر المذكور ( المعجب ص 100 ) ، أما عبد الواحد المراكبتي فإنه ينفرد بإيراد تاريخ السابع والعشرين من الشهر المذكور ( المعجب ص 100 ) ، وأما الشهر ( الوفيات 39/2 ) ونهاية الأرب ص 214 ) ؛ وخدده ابن الأثير بالعشرين من جمادي الأخرة ( الكامل 81/9 ) . وقد رجح أويثي في بمنه لهذا التاريخ ما استقر عليه ابن القطان والمهدق أي الثامن من جمادي الآخرة الموافق ليوم الثلاثاء 14 مايو سنة 1163 م. ( انظر تاريخ الدولة الموحدية الثامن من جمادي الآخرة الموافق ليوم الثلاثاء 14 مايو سنة 1163 م. ( انظر تاريخ الدولة الموحدية المنافق المي . ( 2091 ) .

# « أولاده الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين : (١)

ا 65 ب ا

فمنهم سيدنا ومولانا الخليفة الإمام أمير المؤمنين أبو يعقوب رضي الله تعالى عنه ، وشقيقه السيد الأسني أبو حفص [ عمر ] ، (2) والسادات المكرمون أبو عبد الله ، (3) وأبو سعيد عثان ، (5)

1) عن أبناء عبد المؤمن واختلاف المؤرخين حول عددهم وأسمائهم انظر الحلل الموشية (ص الحل الموشية ( ص المحد ) ، وابن أبي زرع ( الروض ص 202 - 203 ) ، وعبد الواحد ( المعجب ص 266 ) ، والزركشي : المريخ الدولتين ص 9 ، وابن صاحب الصلاة : المن بالإمامة 222 - 223 ؛ وابن عذارى ( البيان ص 56 ) .
 وانظر كذلك الملحق الثاني من الملاحق التي ذيل بها أويثي كتابه ( 613/2 - 624 ) .

2) فى الأصل بياض بقدر كلمة ، وقد أضفناها اعتمادا على مختلف المراجع الموحدية ، وأبو حفص ع., هذا هو شقيق يوسف بن عبد المؤمن كما ذكر المؤلف ، وأمهما هي بنت أبي عمران موسى بن سليمان السملمي الكفيف أحد أهل الخمسين ( انظر أخبار المهدي ص 34 ، 116 ؛ وروض القرطاس 205 ؛ والمعجب ص 308 ) ؛ وقد تولى أبو حفص الحجابة لاخيه يوسف كما قاد له الجيوش وتوفي سنة 575 ( انظر أو يثي : تاريخ 613/2 - 614 ) :

هو محمد أكبر أبناء عبد المؤمن وولي عهده له في حياته ، وقد تولى الحلافة بعد موت أبيه خمسة وأربعين يوما . ثم خلع عن العرش وبويع بعده أبو يعقوب يوسف أخوه ( انظر فى هذه الأحداث : أو بني : تاريخ 19/1 - 223 ) .

4) ولاه أبوه عبد المؤمن على بجاية سنة 551 في جملة من ولاه من أبنائه على البلاد ، ولم تكن سنه تماوز حينلذ خمس عشرة أو ست عشرة سنة ، فلما بويع أخوه يوسف بن عبد المؤمن رفض الاعتراف بعلافه ، واشترك في العصيان مع أخيه أبي سعيد عثان عامل غرناطة ، ولكنه لم يلبث أن أعطى عهده بالطامه بعد أن رأى أخاه المذكور يعلن الولاء ويكف عن الثورة ، فقبل منه أبو يعقوب ، وتوجه عبد الله إلى مراكش ليبايع أخاه ، ولكنه مات في الطريق مسموما ( انظر أويثي : 620/2 - 621 ) .

أضاف ابن أبي زرع إلى اسمه « صاحب غرناطة » ( 203 ) بينها ذكر قبل ذلك أن أباه ولاه سبتة والمحدد ( 197 ) ، وقد ولى الجهتين بالفعل في سنة 549 في حياة أبيه مضافا إليها مالقة والجزيرة الحضراء ( الها.ق ص 116 والمعجب ص 293 ) ، وقد أشرنا إلى رفضه الاعتراف بخلافة أخيه يوسف ثم إفاءته بالطاعة سنة 560 ، وقد كان له نشاط عسكري كبير في الأندلس ، وكانت وفاته في سنة 571 ( انظر بالطاعة سنة 610 ) .

وأبو على الحسن ، (1) وشقيقهما أبو الربيع سليمان ، (1) وأبو زكريا يحيى ، (1) وأبو زكريا يحيى ، (1) وأبو اسماعيل ، (۱) وأبو إسحاق ابراهيم ، (۱) وأبو يوسف يعقوب ، (۱)

 ول عمل سبتة لأخيه يوسف ، وفي سنة 564 عاد إلى مراكش ، ثم ولي في سنة 567 قيادة ميش نمباره في نزوة وبذة بالأندلس ، وفي سنة 570 ولي عمل إشبيلية واشترك بعد ذلك في سنة 572 مع أخمه ألي الحسن على في مهاجمة طلبيرة ، وتوفي سنة 574 وهو عامل على إشبيلية ( نفس المرجع 620/2 ) .

2) عين عاملا على تادلا في حياة أبيه عبد المؤمن ، وفي سنة 580 توجه إلى مراكش لمبايعة ابن أخيه يعقوب المنصور ثم اشترك في قتال بني غانية ببجاية فلحقت به الهزيمة و لجأ إلى تلمسان ، ثم عاد بعد ذلك إلى عمل تادلا حيث حاول الثورة على يعقوب المنصور ، ولكنه لم يلبث أن هزم وأسر ، ثم قتل في الرباط سنة 584 ( نفس المرجع 622/2) .

(3) عين عاملا على بجاية سنة 561 خلفا لأخيه عبد الله المذكور قبل ذلك ، وظل في هذا المنصب حتى سنة 565 حين توجه قائداً على عرب إفريقية إلى الأندلس مع أخيه أمير المؤمنين يوسف ، واشترك بعد ذلك في حملة وبذة قائداً لأهل كومية ، وكانت وفاته سنة 571 وهو مرافق لأخيه يوسف عند عودته إلى مراكش ( نفس المرجع 620/2 ) .

4) أمه بنت ماكسن بن المعز صاحب مليلة ، ولى عمل إشبيلية سنة 561 خلفا للحافظ أبي عبد الله ابن إسماعيل إنجيج ، وفي سنة 563 تولى إرسال بيعة أهل إشبيلية إلى أخيه أمير المؤمنين يوسف ، وفي السنة التالية تلقى طاعة ابن همشك للخليفة الموحدي ، ثم رافقه إلى غزوة وبذة قائداً على عسكر جنفيسة ، وفي سنة 568 توجه هو والشيخ أبو حفص عمر إينتي إلى قتال القومس النصراني المعروف باسم « اليبوج سنة 568 توجه هو والشيخ أبو حفص عمر إينتي إلى قتال القومس النصراني المعروف باسم « اليبوج التحديد ( نفس المرجع 620/2 ) .

5) ولى قرطبة لأخيه أمير المؤمنين يوسف سنة 563 ، وفى سنة 564 استدعى إلى مراكش ، وفى سنة 567 كان على رأس قبيلة جدميوة فى حملة وبذة ، ثم ولى عمل إشبيلية فى سنة 570 ، وقام فى سنة 578 استعادة مدينة شنتفيلة من أيدي النصارى وعزل بعد ذلك عن عمل إشبيلية ، وفى سنة 580 اشترك فى حملة شنترين ، ويبدو أنه صرح بالسخط على ابن أخيه يعقوب المنصور حينا بويع له بالخلافة فى نفس هذه السنة مما أدى إلى نفيه إلى تلمسان . وقد قتل فى سنة 583 فتك به أهل تلمسان على ما يبدو ( نفس المرجع 621/2 - 622) ) .

6) لا يعرف من أخباره إلا أنه كان عاملا على مرسية سنة 579 ، وأن أخاه يوسف امتنع عن لقائه
 حينا ذهب لزبارته في مراكش ( نفس المرجع 623/2 ) .

وأبو الحسن على ،  $^{(1)}$  وأبو زيد عبد الرحمن ،  $^{(2)}$  وأبو سليمان داود ،  $^{(1)}$  وأبو موسى عيسى ،  $^{(4)}$  وأبو العباس أحمد ،  $^{(5)}$  رضي الله تعالى عنهم أجمعين .

## بناته رضي الله تعالى عنه وعنهن :

الحرتان المكرمتان صفية وعائشة (6).

### وزراؤه رضي الله تعالى عنه :

السيد الأعلى أبو حفص (7) ابنه (8) رضي الله تعالى عنهما ، وأبو جعفر

2) عين عاملاً على السوس موطن أمه – بصفة رمزية على ما يظهر لصغر سنه عندئذ ( أخبار الها...) من 116 - 117 ) ، وفي سنة 594 تولى عمل إشبيلية إلى أن عزله عنها محمد الناصر بن يعقوب المصور عند توليه الخلافة سنة 595 ، ووجه به الخليفة بعد ذلك إلى سجلماسة حتى سنة 607 حينها أعاده إلى الأعداس عاملاً على جيان ( نفس المرجع 623/2 ) .

ا ذكره كذلك ابن أبى زرع فى الروض ( 203 ) وابن عذارى في البيان ( ص 56 ) ، ولكنا لم
 نعار على شئ من أخباره .

4) ولى لأخيه أمير المؤمنين يوسف القيروان سنة 576 بعد فتح قفصة ، وفى سنة 581 وقع فى بجاية أميراً في يد ابن غانية ، بينها كان يزمع الرحلة إلى مراكش لتهنئة ابن أخيه يعقوب بالحلافة ، ثم أطلق سراحه في السنة النالية حينها استرد الموحدون المدينة ، ثم عين بعد ذلك عاملا على إشبيلية فى سنة 601 . وقد كان حيا فى سنة 601 ( نفس المرجع 622/2 ) .

- 5) لا نعرف من أخباره إلا أنه كان عاملا على سجلماسة حتى وفاته سنة 574 ( نفس المرجع 623/2 ) .
  - 6) ذكرهما أيضا ابن أبي زرع ( الروض 203 ) وابن عذارى ( البيان ص 56 ) .
    - 7) هو أخوه عمر المذكور قبل ذلك .
- 8) في الأصل : ... وابنه : وهو تحريف من الناسخ يوقع في الحطأ إذ يوهم أن ابنا لأبي حفص
   عدر بن عبد المؤمن قد ولى الوزارة لجده ، وهو أمر ليس هناك ما يؤ دا.ه .

أحما. بن مِعلية ، <sup>(1)</sup> وأبو محمد عطية ، <sup>(2)</sup> ، وأبو محمد عبد السلام بن محمد ، <sup>(1)</sup> وأبو العلاء » إدريس بن إ جامَع ، وكان يقعد بين يدي <sub>[ (1)</sub> السيد أبي حفص . <sub>[ (10)</sub> أ

\* \* \*

ا) فى الأصل : وأبو جعفر وأحمد بن عطية ، وقد سبق أن عرفنا بالوزير ابن عطية ومظان ترجمته
 ( انظر ص 178 حاشية رقم 1 ) .

2) أبو محمد أو أبو عقيل عطية بن عطية أخو أبي جعفر المذكور قبيله ، وكان مثله كاتبا ووزيراً لعبد المؤمن حتى نكبهما وقتلهما في أواخر سنة 553 ( انظر المقري : نفح الطيب 1837-188 ؛ السلاوي : الاستقصا 129/2 ) وقد نشر ليفي بروفنسال عدة رسائل من إنشائه في مجموع الرسائل الموحدية ( ص 22 - 26 وص 71 - 93 ) . وانظر كذلك بحث الأستاذ محمد المنوني : العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدين ص 166 .

3) عبد السلام بن محمد الكومي نسبة إلى كومية قبيلة عبد المؤمن بن على ، استوزره عبد المؤمن بعد إيقاعه بأبي جعفر ابن عطية ، وذلك في شوال سنة 553 عند خروج عبد المؤمن إلى غزوة المهدية ، ويقول ابن أبي زرع إن والد عبد المؤمن كان قد تزوج أم عبد السلام هذا ثم طلقها . هذا ولم يستمر عبد السلام الكومي طويلا في منصبه إذ أخذ عليه الاستبداد بعمله والاستئثار بالسلطة فضلا عما اتهم به من الغلول في غنائم قابس وشكايات أهل الأندلس من العمال الذين وجههم إليهم ثم لما نسبه إلى أبناء عبد المؤمن من شرب الخمر وغير ذلك من القبائح كذبا وبهتانا ، وأخيراً قبض عليه عبد المؤمن في أثناء عملته التي دخل فيها تلمسان سنة 555 واحتال في قتله بأن سمه في قدرة لين ( انظر المقري : نفح الطيب مات المن أبي زرع ص 196 ، 200 ؛ ابن عذاري ؛ البيان ص 57 ، 11 ، 66 - 68 ؛ ابن صاحب الصلاة : المن بالإمامة ص 136 ، 173 - 181 ؛ ابن الأبار : الحلة السيراء 237/2 - 239 ؛ وأويشي : تاريخ العلم الهو - 193 ) .

4) أضفنا هذه الزيادة نقلا عن ابن عذارى (البيان ص 80) وابن أبي زرع (الروض 205-206)، وأبو العلاء إدريس بن ابرهيم بن جامع كان من كبار رجال الدولة الموحدية، وأبوه ابرهيم بن جامع كان أصله من طليطلة بالأندلس و نشأ بساحل شريش ثم انتقل إلى العدوة واتصل بابن تومرت وأصبح من جملة أصحابه (أهل الدار)، وكان من أبنائه إدريس المذكور الذي ظل وزيراً لعبد المؤمن حتى و فاته ثم لابنه يوسف من بعده حتى سخط عليه هذا و قبض عليه واستصفى أمواله في سنة 577 (انظر ابن عذارى: البيان من 114، 118، 132).

### قضاته رضي الله تعالى عنه :

أبو عمران موسى صهره (١) من تينملل ، (٢) وحجاج بن يوسف . (١)

# كتابه رضي الله تعالى عنه :

أبو جعفر ابن عطية ، أو محمد عبد الله بن جبل  $^{(4)}$  عطية بن عطية  $^{(5)}$  ، ميمون الهواري  $^{(6)}$  ، أبو الحسن ابن عياش  $^{(7)}$  ، أبو علي الأشيري  $^{(8)}$  ، أبو القاسم

أ في الأصل : صهيره .

<sup>2)</sup> هو أبو عمران موسى بن سليمان الكفيف ، وقد مر ذكره فى نظم الجمان عند إيراد أسماء أهل حسين من أصحاب ابن تومرت ، كما أشار إليه أيضا صاحب كتاب الأنساب ( أخبار المهدي ص 34 ) ، و كان موسى من شيوخ أهل تينملل وأعيانهم من ضيعة آنسا ، وكان عبد المؤمن يستخلفه على مراكش إذا خرج منها ، وتزوج من ابنته زينب ، وهي أم ولديه يوسف خليفته على الملك وأبى حفص عمر ، وكانت مساهره عبد المؤمن إياه أيام كان بتينملل برأى ابن تومرت ( المعجب ص 308 ، 421 ) ويسميه ابن أبي ررح « موسى بن سهل » ( الروض 205 ) .

<sup>3)</sup> هو أبو يوسف حجاج بن يوسف الهواري قاضي الجماعة بمراكش وخطيبها ، وكان من ناحية بجاية ، وهو من أهل العلم والأدب ، نال دنيا عريضة وأورث عقبه نباهة . وتوفى مكفوف البصر فى الطاعون الذي أصاب المغرب سنة 572 ( انظر ترجمته في التكملة لابن الأبار ، رقم 93 ) .

<sup>4)</sup> ذكره ابن صاحب الصلاة ( المن بالإمامة ص 150 ، 223 ، 231 ) وابن عذارى ( البيان ص 80 ) وابن أبي زرع ( الروض 205 ) في الكلام عن كتاب عبد المؤمن ، وأما عبد الواحد المراكشي فإنه اعتبره من قضاته ، وقال إنه كان من أهل مدينه وهران من أعمال تلمسان ( المعجب ص 269 ) ، وذكر ابن صاحب الصلاة أنه كان صاحب أبي الحسن بن الإشبيلي عند الخليفة يخطب بعده إذا خطب . وترجم له ابن الأبار ، فقال إن أصله من الأندلس وإنه كان فقيها وخطيب مفوها وتوفي بمراكش مستهل ربيع الآخر سنة 557 ، ودفن بروضة الشيوخ . ( التكملة ، الترجمة 1484 ص 557 ) .

<sup>5)</sup> هو أبو عقيل أو أبو محمد ، أخو أبي جعفر ابن عطية الذي سبقت الإشارة إليه من قبل .

<sup>6)</sup> أشار إليه ابن صاحب الصلاة وابن عذارى وابن أبي زرع ( في المواضع المشار إليها قبل ذلك ) ، ولعله هو الذي ترجم له ابن الأبار في التكملة ( رقم 1136 ) وقال عنه إنه كان من سكان قرطبة وكان أديبا فقيها ، وإن له شعرا فيما جرى بين ابن رشد وأبي محمد بن أبي جعفر في النفضيل بين الهيللة والحمدلة .

 <sup>7)</sup> هو أبو الحسن عبد الملك بن عياش بن فرج بن عبد الملك الأزدن اليابري ، سكن أبوه قرطبة
 ونشأ هو بها ، واشتهر أو لا بالزهد والورع حتى كان يسمى « الراها. » ثم صحب بني حمدين الثائرين =

أسميل بن إدريس الرباعي (1).

= على المرابطين في فرطنه ، و فر مها في العدة وانتقل إلى إشبيلية ثم انتقل إلى "كتابة السيد أبي حمص و سار 
عقد إلى فلمسان و لم برا، في صحبته و كتابته حتى استدعاه عبد المؤمن لكتابته و نال دنيا عريضة و عدل عن 
طريفه الأولى في الرها ، و ، وفي سنة 568 متوليا الكتابة ليوسف بن عبد المؤمن ( ابن الابار : التكملة ، 
هر خدة 1711 و ابن عدارى : البيان ص 166 - 167 و ابن أبي زرع و الروض 194 ، 205 - 206 ) ، و كان له ابن 
يو عن أما فده. حياش بن هيد الملك ولى الكتابة أيضا ليوسف بن عبد المؤمن ( المعجب ص 269 ، 316 ) .

1) اشتغل أو لا بالكتابة لبعض أمراء المرابطين ثم استكتبه أبو جعفر ابن حمدين ، فلما دخل ابن عاليه هرطة ذهب إلى بلده رندة واستبد بضبطها زمنا ثم أخرجه منها أبو الغمر ابن السائب ، وتوجه أحمل ابن إدريس إلى مالقة و حاز منها إلى مراكش فاتصل بأبي جعفر ابن عطية الوزير وما زال حتى ولى قضاء هرطه يُم قضاء إشبيلية ، و كان من بين من استقبلوا عبد المؤمن بن علي بجبل الفتح عند جوازه إلى الأندلس و ما مده ، و نفاه عبد المؤمن مدة إلى مكناسة ثم عفا عنه ، وقال المقرى إن سبب ذلك هو قواه إن الحلافة لا يديمي أن يو لاها إلا قرشي ، و توفي بإشبيلية سنة (560 أو 561 ( انظر في ترجمته الحلة السيراء لابن الأبار ط . بن أبي شنب ص 252 و المقتضب من تحفة العادم من المدين المراح ؛ والن سعيد : المغرب 102 - 230 ؛ والمقرى : نفح الطيب 469/3 ، 202/4 ؛ ابن صاحب المداح ؛ المن بالإمامة ، 32 ، 224 - 232 ) .

### الطلبة في حضرته السنية رضي الله تعالى عنه:

الخطيب أبو الحسن بن الإشبيلي (1) ، الخطيب أبو محمد ابن جبل (2) ، أبو بكر ابن ميمون القرطبي (3) .

\* \* \*

فهذه المقدمة لدولته السعيدة ، وخلافته الحميدة ، التي شرق ضياؤها وسطع ، وعلا سناؤها وارتفع ، وأقرت عين الدين ، وقهرت كل الملحدين ؛ وقرب

(2) هو أبو محمد عبد الله بن جبل الذي سبق أن أشار ابن القطان إليه من بين كتاب عبد المؤمن . 3 ذكره ابن أبي زرع إلا أنه قال إنه كان من بين قضاة عبد المؤمن ، وأورد بعض أخباره ابن صاحب الصلاة وقال إنه كان من أساتيذ مراكش وصل إلى الحضرة العلية واستوطنها حتى نسى قرطبة وانثال إليه الطلبة من كل مكان وكان يتهاجى مع الشاعر اليكى . ( ابن أبي زرع : روض القرطاس 205 ؛ المن بالإمامة ص 226 - 228 ) وترجم له ابن الأبار فسماه محمد بن عبد الله بن ميمون بن إدريس العبدرى كان متقدما في علم اللسان متصرفا في سائر الفنون . خرج من بلده قرطبة أيام الفتنة فنزل مراكش وأقرأ بها العربية والآداب وكان يحضر مجلس عبد المؤمن في جملة العلماء ولكن عبد المؤمن هجره ومنعه من بها العربية والآداب وكان يحضر مجلس عبد المؤمن في جملة العلماء ولكن عبد المؤمن هجره ومنعه من بمراكش في 567 عن عمر يناهز التسعين ( التكملة ، كوديرا ، ترجمة 751 ، وانظر كذلك بغية الوعاة للسبوطي 567 من 1471 ، 148 ) .

<sup>1)</sup> تحدث عنه ابن صاحب الصلاة طويلا في كتاب المن بالإمامة (ص 150 ، 228 ، 281 ) فقال إنه « الفقيه الخطيب شيخ طلبة الحضرة ، هو الخطيب المصقع ببن يدي الخليفة ( يوسف بن عبد المؤمن ) عند حضور الوفود الناطق بالفصاحة والبلاغة المنظومة نظم العقود .. الخ » ، ويقول ابن صاحب الصلاة إنه كان عالي المكانة لدى يوسف بن عبد المؤمن ثم لدى ابنه الخليفة يعقوب المنصور وإنه تزوج من ابنة القاضي ابن الملجوم مما رفع من مرتبته ، والتقى به ابن صاحب الصلاة نفسه بحضرة مراكش سنة 600 فسمع عليه قراءة عقيدة التوحيد والعقيدة المسماة بالطهارة وكتاب أعز ما يطلب بقراءة الكاتب أبي عبد الله بن عميرة ، وكان إذا قرأ القارئ المذكور فصلا من تلك الكتب تولى شرح غامضها وتقريب معانبها على الطلبة ، وتوفي بحضرة مراكش دون أن يحدد ابن صاحب الصلاة تاريخ وفاته على أن ابن الأبار يزيدنا تعريفاً به فيقول إنه على بن محمد بن خليل ، سكن المرية وأخذ عن أبى القاسم ابن ورد ولازمه وأتقن علم الأصول وبرع فيها وكان خطيبا مفوها ، وأخذ عنه أبو القاسم بن الملجوم وابن صاحب الصلاة ، وكانت وفاته سنة 567 ( التكملة ، كوديرا ، ترجمة 1862 ) .

الله بعالى بها من العبر الدين ما بعد ، وجلا به عن أبصار المهتدين الرمد ، وشفى العدل من الظلم بعد ما أشفى ، وأحيا به من مراسم الدين ما كان عفا ، فلاح الدين سدا مسلتاً (1) حده ، متواليا جدُّه متعاليا جدُّه ، فشيد من الشريعة مباني واليه ، وأبدى بهمته الرفيعة من المكرمات معاني سامية ، فلا ترى « إلا ظلال المعالى ، وأنهمال فضل ، وتأثيل مجد ، وإقامة رسم للهداية وحد ، وتمسكا بكتاب الله تعالى وسنة نبيه ، وهدي صحابته وهدي مهديه ، والدين تشرق بهجته ، وتونق محمده ، والحق يظهر سموه ، والعدل يُقهر عدوه ، والفضل يعلى مناره ، والبذل فواردُ (1) آثاره ، يدعو العفاة لسان للإحسان فصيح ، ويسعهم ميدان للامتنان فسيح ، يغص بهم الفضاء ويسعهم فناؤه ، ويقضي لهم بنيل الأماني بشره واعتناؤه (1) ، فيردون من كوثر كثرة الإحسان عذبا صافيا ، ويتفيأون من اليمن والأمان ظلا (1) فيردون من كوثر كثرة الإحسان عذبا صافيا ، ويتفيأون من اليمن والأمان ظلا (1) مناؤس إلا عمها ظل عدله ، ولا بقعة إلا وساح بأرجائها بحر فضله .

قرنت الدعة ببيعته والأمان ، وقرت عين الإسلام وطابت نفس الإيمان ، وأصبح الحق عالي المعالم ، والدين لا يخشى ظلامة ظالم ، مَنَّا من الله تعالى على عبياده وإحسانا ، وفضلا عمهم جماعات ووحدانا ، فلا لسان إلا بالحمد والشكر باطق ، ولا قلب عدو إلا طائش من المخافة خافق .

<sup>1)</sup> في الأصل: مصلة.

<sup>2)</sup> فى الأصل : توارى ، ولعلها كما أثبتنا أي تتوارد ، وقد تكون أيضا « تواتر » .

في الأصل : واغتناؤه .

أ) في الأصل : ضلا .

أ. أن الأصل : ترجى .

 <sup>6)</sup> في الأصل : حقائقها ، وهو تحريف ، وإنما ضمن المؤلف هنا بيتا من شعر نصيب بن رباح في مدح الحليفة الأموي سليمان بن عبد الملك :

فعاجوا فأثبوا بالذي أنت أهله ولو سكتوا أثنت عليك الحقائب رانظر الأغاني لابي الفرج الاستهاني 130/1 ) .

الصادق ، وقصم (2) كل باغ حاسد منافق ، وجعل كلمة الحلافة والإمامة ، والسعادة المستدامة ، باقية لسيدنا ومولانا الخليفة الإمام المؤمن بالله تعالى المرتضى والسعادة المستدامة ، باقية لسيدنا ومولانا الخليفة الإمام المؤمن بالله تعالى المرتضى لأمره جل وعلا ، أمير المؤمنين أبي حفص (3) ابن سيدنا ومولانا الأمير الظاهر أبي إبرهيم بن سيدنا ومولانا الخليفتين الإمامين أمير المؤمنين المنتخب من صفوة أنجاله ، السالك مسلكه القيم في كافة أحواله ، أسنى الخلائف قدرا ، وأسماهم ذكرا ، وأقسطهم حكما ، وأوسعهم علما ، ونظم في سمط ملكه كافة المشارق والمغارب ، وأبقاه للإيمان عضباً مرهف (4) الغرارين ماضي المضارب ، تركز (5) رايته المنصورة في أقصى البسيطة [ وترفع ] ، (6) ويذاد بها من ناوأ الحق ويدفع ، وهو سبحانه في أقصى البسيطة [ وترفع ] ، (6) ويذاد بها من ناوأ الحق ويدفع ، وهو سبحانه يديم اتصال هذه الكلمة له ولأعقابه الكرام ، ويمدهم بالنصر العزيز والفتح المستدام بمنه .

<sup>1)</sup> في الأصل: باقي.

<sup>2)</sup> في الأصل : وقسم .

 <sup>(3)</sup> هو الحليفة الموحدي الثاني عشر أبو حفص عمر المرتضى بن أبي إبرهيم إسحاق بن أبي يعقوب
 يوسف بن عبد المؤمن بن علي ، ولي الحلافة سنة 646 ، وتوفي قتيلا سنة 665 . انظر تقديم الكتاب .

<sup>4)</sup> في الأصل : مرهب .

ف الأصل: تركن.

<sup>6)</sup> إضافة يقتضيها ما يجري عليه المؤلف هنا من التزام السجع.

### أخبار الأندلس في هذه السنة :

فيها ولي الزراجنة تيكلمت <sup>(١)</sup> قرطبة : وفيها قتل .

وفيها غزا الحشمي ينتان بن علي <sup>(2)</sup> القومس غشتون <sup>(3)</sup> زعيم النصارى فقتل الزعم ، وحمل رأسه إلى مراكش فطيف به .

وغزا الحشمى تاشفين بن على بن يوسف صاحب غرناطة حصن

ا) لسنا نعرف عن أبى زيد تيكلمت هذا إلا ما أمدنا به ابن القطان ، وقد سبق أن ذكر في أمدا. سبة على قرطبة ، ولهذا فإن من أمدا. سبة 522 أن عامل المرابطين على إشبيلية أجداي قد استخلف تيكلمت على قرطبة ، ولهذا فإن من المرب أن يقول هنا إنه ولى قرطبة في هذه السنة ، إلا إذا كان معنى قوله السابق أن استخلافه في سنة 522 لم يكن بصورة مؤقتة .

2) في الأصل: بنتان بن على ، والصواب ما ذكرنا ، وهو أبو يعقوب ينتان بن على بن يوسف بن ماشهرس ، أصغر أبناء على بن يوسف على ما يذكر ، وابن عذارى ( البيان - القسم الموحدي ص 30 ) ، والأعبار التي نعرفها عنه قليلة ، ويرجع الفضل فيها إلى الجزء الحاص بالمرابطين من البيان المغرب والأعبار التي نعرفها عنه قليلة ، ويرجع الفضل فيها إلى الجزء الحاص بالمرابطين من البيان المغرب ( من الله ، 107 ) ، ومجمل ما فيه أن ينتان هذا ولي عمل بلنسية في سنة 527 ( 1130 ) نقل إلى إشبيلية فعكمها سنة وستة أشهر من شوال 527 حتى صفر 529 ( من أغسطس 1133 حتى نوفمبر ديسمبر 1134 ) ، واشترك اثناء حكمه الإشبيلية في الحملة التي قادها أخوه تاشفين إلى عقبة البقر ؟ وقد ذكر اسمه أيضا مساحب كتاب « مفاخر البربر » ( ص 72 ) في قائمة والاة بلنسية في عهد المرابطين وقال إنه خلف عليها القائد يني على . كذلك أشار ابن عذارى إلى تلك الغائرة والتي وجهها ينتان إلى إسبانيا المسيحية ( لعلها منطقة قطلونية ) والتي هزم فيها القومس غشتون المذكور هنا ، وقد حدد تاريخ ذلك بجمادى الثانية سنة 524 ( مايو ويونيه 1130 ) . انظر مقال أو يثي ؛ الما بربي وسف وأعماله بالأندلس ص 106 ، 109 ) . 110 ) .

3) فى الأصل: يخشتون، والصواب ما ذكرنا وهو الذي تذكره المراجع المسيحية باسم الكونت Conde Gaston de Benne و كان ينتان بن على قد هزم الجيوش المسيحية التي كان يقودها هذا القومس وأسقف مدينة وشقة Huesca ؛ وهو غير غشتون الذي كان من أصحاب الربرتير وتاشفين بن على أثناء لناهما للموحدين بعد إيقاع عبد المؤمن بقبيلة جزولة ( انظر عن غشتون هذا البيذق : أحبار المهدي ص 96 ) .

# ا ۱<sup>۰۱</sup> السكة (۱) ، فافتتحه « وقتل كل من فيه من النصاري وأسر (2) بعضهم . أخبار الغرب وما والاه :

فيها ولي الزراجنة عمر بن علي بن يوسف فاس (3) ، فجار في ولايته فعزل ؟ وولى يحيى بن أبي بكر بن تيفلويت (4) ، ابن أخت علي بن يوسف وهو الوالي بتلمسان

1) غزوة تاشفين لحصن السكة معروفة في المراجع التاريخية الإسلامية والمسيحية على السواء ، وقد فصل الحديث عنها ابن الخطيب في « الإحاطة » ( ط . محب الدين الخطيب 1282 وط . عنان المحاد 451/1 - 453) ، إذ قال إن تاشفين بن على بن يوسف خرج في رمضان سنة 524 بجيش غرناطة ومطوعتها وكان عاملا على هذه المنطقة – واتصل به جيش قرطبة ، فتوجه إلى حصن السكة من أعمال طليطلة ، و كان قائده القومس فرند قد ألحق كثيرا من الأذى بالمسلمين ، فافتتح تاشفين الحصن عنوة وقتل من كان به و حمل قائده وزند وجملة من فرسانه أسرى معه إلى غرناطة . وتتفق المراجع المسيحية مع المصادر العربية في ذلك ، إذ ورد في « الحوليات الطليطلية Anales Toledanos » أن تاشفين هاجم هذا الحصن الذي كان النصارى بسمونه Ceca أو كان محاربا أصله من شلطانية Saldaña ( في شمال إسبانيا ) ؛ كذلك جاء في المذكور في الإحاطة ) وكان محاربا أصله من شلطانية Cronica de Alfonso VII إسبانيا ) ؛ كذلك جاء في أسوا النونسو السابع الوقعة قد بلغ عددهم ثلاثمائة ، وأن تاشفين حمل فرند المذكور مع جماعة من أصحابه إلى قرطبة ، ثم أجازهم البحر إلى مراكش للخدمة في حاضرة المرابطين ( انظر بحث الأستاذ فرانسسكو كوديرا عن «أسرة بني تاشفين » في مجموعة «دراسات نقدية حول التاريخ الأندلسي » ، ط مدريد 1917 ، المجلد التاسع ص 125 - 126 ) .

2) في الأصل : وأسرى .

3) سبق لابن القطان أن ذكر ولاية عمر بن علي بن يوسف على فاس في أخبار سنة 523 قائلا إنه خلف عليها أخاه تميم بن علي بن يوسف ( انظر ص 155 ، حاشية رقم 2 ) ، ولا ندري ان كان عمر المذكور هنا هو نفسه المتقدم ذكره أو أنه أخ له كان سميا له ، إذ أننا نعلم مما نص عليه ابن عذارى في البيان ( القسم الموحدي ص 30 ) أن علي بن يوسف كان له ولدان يسميان عمر : أحدهما الكبير ، والآخر الصغير .

4) هو أبو زكريا يحيى بن أبي بكر بن ابرهيم المسوقي ، وأبوه أبو بكر بن ابرهيم هو المعروف بابن تيفاويت ابن عم على بن يوسف بن تاشقين وكان مسكنه الصحراء ثم وفد على على بن يوسف فزوجه من أحته وولاه على مرسية ثم بلنسية خلفا لابن الحاج ثم على سرقسطة ، وهو ممدوح ابن خفاجة ومخدوم الفيلسوف ابن باجة السرقسطى ، وكانت وفاته سنة 510 بسرقسطه ١ أوا ابه أبو راثريا نعي المذكور هنا =

وما ورامها من طاعة الملثمين ، فاستناب (١) بفاس موسى بن أبي هارون .

وفي هذه السنة كان القحط والوباء بفاس .

#### أخبار إفريقية وما إليها :

صاحبها في هذه السنة حسن بن علي بن يُعيى بن تميم على ما كان عليه ؛ وصاحب بجاية إ يُعيى إ (٢) بن العزيز بالله ووزيره ميمون بن حمدون ؛ وبالمهدية الحسن بن على إ (١) .

#### أخبار مصر في هذه السنة :

كان بمصر في هذه السنة الآمر على ما تقدم ذكره ، وفي هذه السنة مات على قول (<sup>4)</sup> .

وصفة مقتله – وكان جبازا عنيدا – أنه لما استبد بالوزارة الغلام الذي اسمه

<sup>-</sup> فإنه هو الذي أطلق عليه أيضا اسم ابن فنو أو فانو كما سيأتي في نظم الجمان نفسه وذلك نسبة إلى أوه بنت يوسف بن تاشفين وأخت على بن يوسف ، وولي يحيى بن فانو هذا عمل تلمسان كما ينص على ذلك المؤلف هنا ، وهو الذي كان عاملا على تلمسان حينا دخلها محمد بن تومرت المهدي ، فاجتمع به في حبر بغصه علينا البيذق ( أخبار المهدي ص 62 ) ، وكان ليحيى هذا أخ يدعى على بن أبي بكر كان عاملا على عرائطة للملتمين في سنة 530 ( انظر الحلة السيراء لابن الأبار 212/2 ، 215 ، وله ابن يدعى محمدا اشترك في الحروب الدائرة بين المرابطين والموحدين في المغرب على ما سيذكر ابن القطان ( انظر الإحاطة ط . . عنان 404 - 116 ) .

<sup>[1]</sup> في الأصل : فاستناف .

<sup>2)</sup> الزيادة عن البيان المغرب 311/1.

<sup>3)</sup> زيادة يقتضبها السياق وتطابق التاريخ، إذ أن الحسن بن على ظل يحكم هذه المنطقة حتى سنة 541 .

 <sup>4)</sup> هذا القول هو الصحيح، إذ أن الآمر قتل كما هو معروف في الثاني من ذي القعدة سنة 524 ( انظم المقريزي: اتماظ الحنفا بأخيار الاثمة الفاطميين الحلفا، بتحقيق الدكتور جمال الدين الشيال، ط. "أهاهره سنة 1967 الملحق الخامس عن الحلفاء الفاطميين)، وكان قد ولى الحلاقة في الرابع عشر من صعر سنة 495.

« حرز الملوك (۱) » قتل مولاه الآمر ، وقد كان الآمر ولي عهده أبا الميمون عبد المجيد المنتصر بالله تعالى (2) ، وكان صغير السن فجاء الناس يهنون حرز الملوك بإبقائه على الحجابة ، وقد كان أراد أن يستبد بالأمر ، إلا أن أبا العباس (3) ابن الأفضل أبى ذلك ، فأخرج حرز الملوك الدنانير ، وأعطى العسكرية ، وأشار الما عليه « أنه يمضى للموت ، فأراد الرجوع ، فقالت له طائفة من العسكر : إلى أين ترجع ؟ أنت حاجتنا ! فقال لهم : لا تفعلوا يا قوم ، ما عندي مال . قالوا له : ما نريد منك مالا ونادوا بأصحاب الأفضل ، فتكاثر الناس عليه ، وساروا به للقصر .

فلما رأى حرز الملوك ما فعل الناس أقفل باب القصر ، فأرادوا كسره وإحراقه ، فأخرج لهم عبد المجيد رأسه ، وقال لهم : يا قوم ، ما تريدون ؟ قالوا : رأس حرز الملوك ! فأمر بقطع رأسه ورمى به إليهم .

وقال عبد الجيد لأبي العباس ابن الأفضل: قدمتك للحجابة مكانه (4) فقال له: ما أريد تقديمك. الله قدمني والعسكرية! أعطني عشرة توابيت مالا، فأعطاها إياه، فأعطى الفارس خمسين مثقالا، والراجل ثلاثين: فلما تمت قال: زدني. فزاده عشرة أخرى، ففرقها. وما زال يفرق عشرة في عشرة حتى كملت ثمانين تابوتا.

ا) سبق أن ذكر ابن القطان خبر هذا الغلام ( انظر ص 145 و تعليقنا على النص في الحاشية رقم 4 ) ،
 وقد علقنا من قبل على اختلاف المؤرخين في اسمه إذ يكتبه المقريزي « هزار الملوك برغوارد » وابن تغرى بردي « هزبر الملوك جوامرد » ، أما ابن عذارى فإنه اتبع ما أثبته ابن القطان هنا ( البيان المغرب 311/1) .

 <sup>2)</sup> لم يكن من صغر السن بحيث يتصور قارئ النص ، فقد كانت سن عبد المجيد في ذلك الوقت
 ستا أو سبعا وعشرين سنة إذ أنه ولد في المحرم سنة 497 أو 498 ( الخطط 172/2 ) .

 <sup>3)</sup> كذا ، وكنيته لدى سائر المؤرخين المشارقة « أبو على » واسمه أحمد ، هذا وقد أشار المقريزي في إخار إلى الأحداث التي يتحدث عنها ابن القطان هنا ( انظر الخطط 172/2 ) . وراجع كذلك ابن الأثير ؟
 الكامل 332/8 ، وابن خلكان : وفيات الأعيان 451/2 ، 235/3 - 217 .

<sup>4)</sup> ذكر المقريزي في الخطط ( 172/2 ) أن ابن الأفضل استبد بالوراره في 16 من ذي القعدة سنة

وقد كان الآمر <sup>(4)</sup> يقول: أما أنا فمقتول. ويلي الأمر بعدي أبو العباس ابن الأفضل، فإن تم له العام وهو في الأمر ففيه يبقى حتى يموت وإن مات قبل العام فهو الذي رأينا في كتابنا!

فمكث تسعة أشهر وأياما ، وقبض على عبد الجيد وثقفه ، وسأل : هل في القصر صبي من أبناء الآمر والمستعلى ؟ فقيل له : لا ، إلا امرأة حامل ، فجعل أبو العباس « يقول للناس : إن الإمام يولد الآن ! وقطع الخطبة والأمر عن عبد الجيد ، وجعل يدعو للأمير (2) المنتظر ، وادعى أنه وصله كتاب محمد بن الحنفية وأنه خرج ؛ وكان يقول : أنا النائب عنه ، وكان يخطب لنفسه « النائب أعن الإمام ، أبو العباس أمير الجيوش سيف الإسلام » ، فبقى كذلك إلى أن تم له عام كامل ، فتحيل عبد الجيد ، وأغرى (4) العسكرية به فقتلوه (5) .

وظهر عبد المجيد ، وتلقب بالحافظ لدين الله ، وقدم للحجابة (6) شخصا منصرانيا يعرف بالأسقف (7) ، فجعل يعلن بالكفر في الأسواق ويدعو إلى عبادة عبد المجيد ، فوجهه للصعيد ، فأراد القيام عليه والانتصار بالحبشة النصاري ،

<sup>1)</sup> في الأصل: الأمير.

<sup>2)</sup> في الأصل : للأمر .

أي الأصل : النائم .

<sup>4)</sup> في الأصل : وأغوى .

 <sup>5)</sup> ذكر المقريزى أن مقتل « أبي علي » بن الأفضل كان في 16 من المحرم سنة 526 وأن الحافظ أحرج يومئذ من معتقله ، فاتخذ هذا اليوم عيداً سماه « يوم النصر » ، وصار يعمل كل سنة .
 6) في الأصل : للمجابة .

<sup>7)</sup> ذكر المقريزي أن الحافظ قدم للوزارة بعد مقتل أبي على ابن الأفضل يانس صاحب الباب ، فظل عليها حتى مات في ذي الحجة ، سنة 524 بعد تسعة أشهر ، فلم يستوزر أحدا ، وتولى الأمور بنفسه إلى سنة 528 ، فأقام ابنه سليمان ولي عهده مقام وزير ، فتوفي بعد شهرين ، فجعل مكانه ابنه حيدره مما أدى إلى حسد ابنه الآخر حسن له وثورته على أبيه ، إلا أنه قتل بعد ذلك ، وولي حينتذ على الوراره ، وام الأرمى النصراني في جمادي الأحرة سنة 529 ، وهو الذي يذكره ابن القطان هذا بالاسم ، الأسمى ، ه .

فاستعمل شمعا عدتها اثنتا عشرة (١) شمعة ، في كل شمعة الف دينار ، فنمى الخبر إلى عبد الجيد ، فخرج إلى نزهة . ورجع في طريقه على الأسقف ، فوجده في كنيسته والشمع عنده ، فسأله عنها ، وذكر له أن بعض القبط يبعثها إلى الكنيسة العظمي ، فطلب منه بعضها ، فحملت بين يديه ، فأمر بكسرها ، فوجد فيها المال ، ، ١٠٠ أ ، فاستقره ، فأقر <sup>(2)</sup> وطلب منه العفو ، فلم يعفه ، وأمر بعذابه إلى أن مات . وخرج عبد المجيد لرؤية الخليج ، فأمر به « فصير على لوح ، وأرسل في التيار <sup>(3)</sup> فحمله <sup>(4)</sup>.

وكان لعبد المجيد ولد ، وقيل ابن عم ، اسمه حسن (5) ، فجعل يستميل العسكرية ويعطيهم الأموال ، ويقول لهم : إن عبد الجيد لا يصلح للأمر . وأنا أفعل معكم وأصنع ، ويعدهم ويمنيهم ، فقاموا على عبد المجيد حاملين (6) ، فلما استوسق الأمر لحسن أخذ في قتل رؤساء الأجناد ، فقاموا عليه في شهر رجب من سنة ثمان وعشرين وخمسمائة ، وزحفوا إليه بالسلاح ، فهرب من داره ، ودخل في دار عبد المجيد ، فصاحوا : أخرجه لنا ، وإلا جعلناه عليك نارا ! وجاءوا بالحطب والنار ، فقال عبد المجيد لحسن : أخرج رأسك ، وانظر إلى ما أحدثت . فأخرج

أ في الأصل : اثنا عشر .

<sup>2)</sup> في الأصل: فأمن.

في الأصل: التيان .

<sup>4)</sup> ما ذكر هنا عن مقتل ﴿ الأسقف النصراني ﴾ بهرام الأرمني يختلف عما أورده المقريزي ، إذ أنه يا.كر أن الذي قام بالايقاع به إنما هو رضوان بن ولخشى الذي كان متولى الغربية ، فقد جمع الناس لحرب بهرام وسار إلى القاهرة ، فدخلها وقتل بهرام واضطلع بالوزارة سنة 531 ( الخطط 172/2 - 173 ) .

<sup>5)</sup> هو ولده كما ذكر المقريزي ، وهو الذي ثار على أبيه الحافظ ، وقد فصل المقريزي خبر ثورته في المعلم ( 27/3 - 29 ) ، وفيه يذكر أن حسنا شق عليه تولى أخيه حيدرة لعهد أبيه الحافظ واضطلاعِه بوزارته ، فسعى في نقض ذلك بالايقاع بين الطائفة الجيوشية والطائفة الريحانية ، فحاول أبوه الحافظ مداراته وتدارك أمره وكتب له بولاية العهد ، فلم يزده ذلك إلا جرأة على أبيه ، وحينئذ بعث الحافظ إلى بلاد الصعيد يستنجد بعساكر الريحانية ، وأفسد حسن أمره في هذه الأثناء بالإساءة إلى أعيان الأمراء والأجناد ، فأجمعوا على قتله وشددوا الحصار عليه ، فلجأ إلى قصر أبيه ، وقيده هذا ، ثم أرغمه الجند على أن يقتله ، فتولى ذلك له الطبيب ابن قرفة النصراني أعد له سقية قاتلة .

في الأصل : حاملا .

رأسه فرأى أمة لا تحصى ، فلما أيقن (١) بالهلاك قال له عبد المجيد : إن قبضوا عليك عبثوا فيك وعذبوك ، وتكون وصمة عظيمة بهذه البيتة التي نحن منها ، ولكن اشرب السم تسترح ويُسْتَرَخ منك ! وأعطاه سما ، فشربه فمات من حينه ، فغسله وكفنه ، فأحرجه لهم ، فحملوه وصلوا عليه ودفنوه ؛ وبقى عبد المجيد إلى أن تولى سنة اثنتين وثلاثين وخمسمائة .

فانظر إلى هذه المحاولات الشنيعة ، والأمور الفظيعة : (2) قتل الآمر حرز الملوك ، وقتله ، واستيلاء ابن الأفضل وقتله ، وظهور عبد المجيد ، » وما كان من الأسقف من الكفر والأمر بعبادة عبد المجيد ثم قتله ، ثم استيلاء حسن بن عبد المجيد ... أو ابن عمه -- والقيام عليه إلى أن قتل نفسه بسم ، ورجوع عبد المجيد إلى الولاية ؛ كل تلك الأمور على نسقها إلى سنة اثنتين وثلاثين وخمسمائة بين لك من ذلك ما كان في الأرض من ظلمات المظالم ، وانتهاك المحارم ، والخروج عن مراسم السنة وحدودها وتنكب تلك الفئات عن الحق وصدودها ، وذلك من حين وفاة المهدي رضي الله تعالى عنه إلى حين ظهور أمر الموحدين أعزهم الله تعالى ، واتساق كلمة الأمر المطاع العالي ، المخصوص بالمكارم والمعالي ؛ فتحقق بذلك (1) صدق البشارة النبوية الكريمة بهذه الحلافة المهدية القويمة ، القائمة بأمر الله تعالى وإحياء كلمته ، وإعلاء الحق وهداية أمته ، وكم برهان قاطع ، ودليل ساطع ، أبرزه الوجود ، فتحصل منه العلم اليقين المقصود ، والحمد لله رب العالمين ، والله سبحانه الوجود ، فتحصل منه العلم اليقين المقصود ، والحمد لله رب العالمين ، والله سبحانه يعلى مناره ، ويديم بالحلافة المؤمنية المرتضية ضياءه (4) وأنواره ، إلى يوم الدين .

### أخبار العراق في هذه السنة :

لا أدري من أمرها غير أن العباسي فيها « هو المسترشد على ما ذكر في سنة ولايته .

أ في الأصل : يقن .

<sup>2)</sup> في الأصل : الفضيعة .

في الأصل : ذلك .

<sup>4)</sup> في الأصل : ضياؤه .

#### باب

### في ذكر أنباء سنة خمس وعشرين وخمسمائة

أما أخبار الموحدين أعزهم الله في هذه السنة فإنهم كانوا وادعين بتينملل ، <sup>(1)</sup> ولوفاة الإمام المهدي رضي الله تعالى عنه كاتمين .

وأما أخبار غيرهم في هذه السنة ففيها ولى قرطبة الزراجنة ابن أخي علي بن يوسف : عبد الله بن أبى بكر المعروف بابن قنونة (2) .

ووقعت النار بسوق الكتانين بقرطبة ، واتصلت بسوق البز ، فاحترقت أموال الناس .

ورجم الناس ابن المناصف <sup>(3)</sup> بسبب المعونة <sup>(4)</sup> .

والعباسي في هذه السنة المسترشد كما كان .

<sup>1)</sup> يتفق هذا مع ما يذكره سائر مؤرخي الدولة الموحدية من سكون الموحدين خلال هذه السنة .

<sup>2)</sup> في الأصل: فنونة ، أبو محمد عبد الله بن أبي بكر بن يوسف بن تاشفين المعروف باسم ابن قنونة أو ابن جنونة كما سماه صاحب « مفاخر البربر » ، وقنونة اسم أمه ، ويسميه ابن عذارى في البيان المرب ( القضم المرابطي ص 79 ) أبا عبد الله بن تنجمار ( أو إنجمار ) ، ولى على قرطبة في السنة التي با درها ابن القطان وعزل عنها في سنة 526 ثم سجن لشكايات ترددت منه ( انظر بحث أويثي عن علي بن يوسف ص 111 ؛ ومفاخر البربر ص 82 ) .

<sup>3)</sup> يعني قاضي الجماعة بقرطبة أبا عبد الله محمد بن أصبغ الازدي المعروف بابن المناصف المتوفى سنة 536 ، وقد سبق التعريف به من قبل بمناسبة إيراد ابن القطان خبراً عن ولايته قضاء الجماعة بقرطبة سنة 532 ( انظر ص 150 ، حاشية رقم 2 ) ، وقد جاء الاسم هناك خطأ « عبد الله بن محمد بن أصبغ » .

<sup>4)</sup> فى الأصل: نسبت المعونة ، ولعلها كما أصلحنا ، ونرجح أن المؤلف يعنى بلفط « المعونة » هنا مرت العادة به فى الأندلس من وجوب اضطلاع أهل كل حي فى المدينة بإصلاح أسوار الجهة التي يسكنونها ، فقد ذكر ابن عذاري فى البيان المغرب ( القسم المرابطي ، ص 73 ) أن العمل في إصلاح أسوار قرطبة بدأ فى سنة 520 ، ولعل القاضى ابن المناصف أخذ الناس ببعض الشدة فى ذلك مما أدى إلى ثورة أهل قرطبة عليه ورجمهم إياه ، بل ربما كان ذلك هو السبب الذنبي أدى إلى عزله بعد ذلك بسنتين رفى سنة 528 ) على ما سيذكر ابن القطان بعد .

#### ہاب

## فى ذكرَ أنباء سنة ست وعشرين وخمسمائة أخبار الموحدين أعزهم الله :

في هذه السنة فتحت تاسغيموت <sup>(1)</sup> .

وفي هذه السنة أيضا فتحت درعة وتادلا على قول (2) .

وفي هذه السنة وَحَّد الفلاكي ؛ (3) وشرح حديثه أنه رجل كان من ذُعَّار إشبيلية وفتاكها وقطاع الطريق ، ثم تاب عن ذلك وصفح عنه والى إشبيلية وقدمه على الرماة والرجالة ، ثم وصل لعلى بن يوسف ، فأحسن إليه وقدمه « على احصة ، ووجهه إلى السوس قائداً عنه لمكافحة الموحدين أعزهم الله تعالى ، ووالى السوس حينئذ وانودين بن سير (4) ، فواصل الفلاكي (3) الضرب على الموحدين ،

<sup>1)</sup> في الأصل: تاسقيموت ، والتصويب عن كتاب البيذق ( أخبار المهدي ص 131 ) ، إلا أن هذا يعمل فتح الحصن المذكور لا في هذه السنة وإنما في سنة 517 ونسب البيذق هذه الغزوة إلى ههد الرحمن بن زجو ( ص 84 ) ، وقال إن حصن تاسغيموت كان من بين الحصون التي بناها المرااطون من أمل ضرب الحصار على الموحدين والتضييق عليهم وإن الذي بناه هو ميمون بن ياسين ، وكان فيه القائد أبه بكر ابن اللمطي بمائتي فارس وخمسمائة راجل من قبيلة هزرجة وإن عبد الرحمن بن زجو وجنود الموحدين اقتحموه وقلعوا أبوابه وحملوها إلى تينملل فجعلوها على باب الفخارين ( ص 128 ) ، كذلك فلموا في الحصل ابن وزروال الذي كان من قواد المرابطين به ( ص 131 ) ؟ وقد أشار ابن خلدون إلى هام العزوه إشارة موجزة ، إلا أن الاسم ورد هناك محرفا إلى « تاسعون » ( وانظر كذلك عن ها،ه المروس كتاب اويثي تاريخ 1061 - 107 ) . وعن تاسغيموت وما بقي من أطلالها انظر بحث الأستاذيل هري

 <sup>2)</sup> من بين من قال بذلك من المؤرخين ابن خلدون ( العبر 229/6 ) إذ أنه يَجعل فتح درعة وتادلا
 في سنة 526 ، وسيتحدث ابن القطان عن غزوة تادلا مرة أخرى في سنة 530 .

ق الأصل : الملكان ، وهو تحريف لما أثبتنا ، وقد سبق لابن القطان أن تحدث عن الفلاكي الأندلسي هذا وعلقنا على ذلك في موضعه ( ص 132 ، حاشية 4 ) ، والخبر الذي ذكره ابن الغطان هنا عن توحيد الفلاكي ساقه أيضا البيذق ( أخبار المهدي ص 88 ) . ( وانظر أويثي : تاريخ 101/1 المال)

 <sup>4)</sup> في الأصل : أبو دين ... ، وهو تحريف ، وقد سبق أن علقنا على اسم هذا الهاتا ( انظر من 160 ، حاشية 1 ) .

مجتهداً فى خدمة الزراجنة ، ثم انفسد ما بينه وبين على بن يوسف ، وهداه الله تعالى فوحد ، وصار يفعل في حصون لمتونة وبلادهم مثلما كان يفعل لهم ، وظهرت نصيحته للموحدين أعزهم الله تعالى ، وألحفوه (1) ملاءة كرامتهم وجاههم ، واستفتح لهم حصونا في السوس ، ولم يزل في خدمتهم إلى أن ارتد بعد هذا .

# وصفة فتح تاسغيموت (2)

وهو حصن مانع (3) مرتب على الجبل ، وكان له باب من حديد ، وكان في الحصن هجيكة (4) من هزرجة يحرسونه ، فدبر معهم الموحدون أعزهم الله تعالى كيفية فتحه ، وأن يمكنوهم منه ليلا ، فكان ذلك ، فأحرق الباب وقتل والي الحصن أبو بكر بن ورصوال (5) ، وقتل من فيها من الملثمين ، وحملت صفائح الحديد من بابها ، فركبت على تينملل شرفها الله تعالى ، وكانت هذه المحاولة المنجحة في أول هذا العام .

## وصفة فتح درعة

ا أن سيدنا ومولانا الخليفة أمير \* المؤمنين رضى الله تعالى عنه توجه إليها ودخل حصن تازاجورت (6) ، وكان واليها يحيى بن مريم الزرجانى ، فضربت عنقه ،

في الأصل: وأتحفوه.

<sup>2)</sup> في الأصل : تاسقيموت .

کذا ، وهو یعنی بلا شك « منیع » .

<sup>4)</sup> كذا ، وربما كانت كلمة بربرية بمعنى « حامية » .

<sup>5)</sup> هو الذي ذكره البيذق باسم « ابن وزروال » ( أخبار المهدي ص 131 ) ، وجاء اسمه لدي ابن خلدون « أبو بكر بن مازر » ( العبر 229/6 ) .

<sup>6)</sup> كان ابن تومرت المهدي قد وجه قبل ذلك حملة إلى تازاجورت ، وهي غزوته الثامنة ، وكانت حينئذ بلا سور ، ففتحها وأسر من بها ( البيذق ص 77 ) ، على أنه يبدو أن المرابطين استعادوها و سوروها حتى وجه إليها عبد المؤمن هذه الحملة وهي التي تحدث عنها البيذق كذلك ( من ٨١ ) ، إلا أنه ذكر أن والى الحصن هو يدر بن و لجوط لا يحيى بن مريم كما يذكر ابن القطان ، ( و انظر ١١٠١٠ ، أو بثي تاريخ ١١٥١ - ١١١ ) .

وقال فيها من شيع التجسيم نيف على عشرين ألفا ، وأخذت زوجة الوالى المذكور ميمونة بنت ينتان بن عمران ، وبقيت في الجبل حتى افتك جها من كان في المحسان من رجال الموحدين أعزهم الله تعالى (1).

وفي هذه السنة كان فتح جلاوة ، وذلك أنه توجه الشيخ أبو حفص عمر ابن يعيى ('' في أخرين من عظماء الموحدين أعزهم الله تعالى وحصة منهم إلى أوصلهم <sup>(')</sup> من بلاد جلاوة ، وهم المردة الذين كانوا جرحوا الإمام المهدي رضي الله معالى عنه ، <sup>(')</sup> فدخلوه عنوة ، وقتل كل من فيه .

وفي هذه السنة كان فتح حصن هزرجة ، وذلك أنه تحرك سيدنا ومولانا الخليفة الإمام أمير المؤمنين رضى الله تعالى عنه إلى الخميس ان يعب (أ) إن

<sup>1)</sup> هي ابنة ينتان بن عمران أو عمر كما يذكر البيذق ، وكان من كبار رجالات المرابطين ، وإليه ير مع الفضل في إطلاق سراح محمد بن تومرت من سجن على بن يوسف بن تاشفين ، وذلك أن اللفقية ، المك بن وهيب الإشبيلي كان قد حرض على بن يوسف على تثقيف ابن تومرت بعد مجادلته لفقهاء دولته ، مستمع له ينتان بن عمران هذا وأبو بكر سير بن وربيل ، فقال ينتان ، يا أمير المسلمين ، كيف تسجن ، ملا يعرف الله ، وهو أعرف أهل الأرض بالله ؟ ( انظر تفاصيل القصة في أخبار المهدي من 67 ، وه ، الحال المؤونية من 101 ، ولو أنه يسميه « ينتيان » ) ؟ على أن أول غزوة للمهدي وهي غروه ، اله درت كانت ضد الجيش المرابطي الذي كان يقوده ينتان هذا ( أخبار المهدي ص 74 ) وقد أشار البيدف به ولى الن عبد المؤمن بعد إحدى غزواته للسوس حمل معه عددا كبيرا من النساء يبلغ نحو أربعمائه من الأميرات ، وكان فيهن تاماجونت المذكورة فقالت هذه لعبد المؤمن : أشفع والدي ينتان في المهدي به المؤمن فاس قتل أسرى المرابطين واستثنى منهم أبناء ينتان المذكور ( ص 102 ) ؛ كذلك ذكر ابن عذارى في أخبار سنة 140 أسرى همر بن ينتان وصل إلى عبد المؤمن فارا من أمير لمتونة فلقى من الكرامة ما لا مزيد عليه ثم ارتد و دحل هاس فلما فتحها عبد المؤمن حصل في يد الموحدين مع جملة من الناس ، فأمر بقتلهم و بقى هو معفوا عه هاس فلما فتحها عبد المؤمن حصل في يد الموحدين مع جملة من الناس ، فأمر بقتلهم و بقى هو معفوا عه هاس فلما فتحها عبد المؤمن حصل في يد الموحدين مع جملة من الناس ، فأمر بقتلهم و بقى هو معفوا عه هاس فلما فتحها عبد المؤمن حصل في يد الموحدين مع جملة من الناس ، فأمر بقتلهم و بقى هو معفوا عه ها المتقدم من وصية المهدين على ذرية ينتان » ( البيان المغرب ص 25 ) .

<sup>2)</sup> هو عمر الهنتاتي المعروف باسم « إينتي » .

<sup>3)</sup> في الأصل : أو صيلم ، وقد سبقت الإشارة إلى هذا الحصن ( ص 138 ، حاشية 7 ) .

<sup>4)</sup> هذه الغزوة التي يشير إليها في النص هي التي قام بها المهدي سنة 522 وجرح فيها .

<sup>5)</sup> كذا وردت هذه الكلمات الثلاث في الأصل ، ولم نهند إلى وجه في تأويلها .

وصروال من هزرجة ، فدخله وأحرقه ، وقتل الباعين أهله ، ودخل مدينة جشجال وأحرقها وقتل من فيها ، ثم تحرك رضي الله تعالى عنه إلى داي مرة ثانية ، ورد سريه إلى بلد هزرجة وهم غافلون ، فقتلهم قتلا ذريعا .

ثم تحرك رضي الله تعالى [ عنه ] إلى أجلاحال من غجدامة (1) الجبل ، وهم الذين قتلوا أبا محمد عطية مع عجوزته يوم العيد ، وكان من أصحاب الإمام المهدي رضي الله تعالى عنه ، وقتل منهم الخليفة رضي الله تعالى عنه ، وقتل منهم نيفا على ثلاثمائة رجل ، ثم أقبل إلى تينملل .

وفي هذه السنة وحد قبائل من هزرجة وهسكورة ، ثم ارتدوا .

### أخبار الأندلس وغيرها في هذه السنة :

فيها اشتدت المجاعة والوباء بالناس بقرطبة ، وكثر الموتى ، وبلغ مد القمح خمسة عشر دينارا ، وكثر الشر وابن قنونة (2) الزرجاني لا يفتر ولا يني (3) عن قتل أهله .

وضربت خيل النصارى على قرى إشبيلية من جهة حصن القليعة ، فأوسعتها غارة وسبيا وقتلا ونهبا ، ثم أغارت خيل النصارى على قرى إشبيلية ثانيا ، واقتحمت الشرف ، والناس على غرة وغفلة ، فقتلت منهم عالما لا يحصى ، وأسرت من النساء والولدان ما يُعْجِرُ وصفه (4) ، وقربت النصارى من إشبيلية ، فطارت

ا) في الأصل : غجراية ، وقد سبق أن علقنا على هذا الاسم ، وعلى مقتل أبى محمد عطية فيما
 سبق . انظر ص 138 والحاشيتين 9 ، 10 .

 <sup>2)</sup> هو أبو محمد عبد الله بن أبي بكر بن يوسف بن تاشفين الذي سبق أن أشرنا إليه عند ذكر
 ولايته على قرطبة .

<sup>3)</sup> في الأصل: يأتي.

 <sup>4)</sup> كان ذلك في المعركة التي تطلق المراجع المسيحية على السم Azareda في شرف إشبيلية Ajarafe
 أي رجب سنة 526 ( مايو - يونيه 1132 ) . انظر أو بني : على بن يوسف ... ص 107 .

الهيمة فيها . فعمر م الداس ، وحرج إلى إشبيلية عمر بن مقوز (1) على وجه الاسطهار وم من حدد من الملتمين وسرعان الداس ، فلقيته خيل النصارى معاهد من المسلمين ، وغُلَقت الهاجد ، فاحس قارا ، فأدرك فقتل وقتل معه جماعة من المسلمين ، وغُلَقت الهاجد ما إشبيليه ، ودهش الناس ، ثم رجع النصارى دمرهم الله تعالى – إلى المهدم بما مكانة عدارمة في الملتمين (2) .

وفي هذه السنة أيضا ضربت النصارى على جهة يابرة ، فعما الهم اللهم ، وهو إذ ذلك صاحب غرناطة ، وابن قنونة ، وكان صاحب قرطبة ،

11 في الأمرل: مقرو، وامل الصواب ما أثبتنا وقد سبق أن علقنا على هذا الاسم بماسبة الخلام في أمه أفراد هام الأراره وهو أبو ر فريا يمين بن على بن الحاج المعروف بابن مقوز أو مجوز ( الطرق 135 و حاشيه 1 )، أما ابن مقور المذكور هنا فهو أخو يمين بن على المشار إليه في الموضع السابق ، واقع همر بن على المشار إليه في الموضع السابق ، واقع همر من لحاج الحاح ، ولى إشبيلية سنة 524 واستشهد في معركة المتكملة » ( محملوه المات المات المراكشي في كتاب الذيل والتكملة » ( محملوه الاسكوريال بهم 164 ، ورفه 26 ب سبقية السفر الرابع ص 61 في ترجمة سليمان بن جعفر الحضرمي ) واسمه المحملة ، محمل بن مقور » أما ابن الخطيب فإنه ذكره باسم الي حفص عمر بن على بن الحاج وقال إنه المامه في الماك المزوة التي شنها النصاري على إشبيلية ( الإحاطة سلم عن عن الحواجة أنهما اسمان لشخصن في السمور خوديرا عدما رأى احتلاف الاسم أنهما شخصان مختلفان ، بينها الحقيقة أنهما اسمان لشخصن والماه ( والمؤرة العرة بني تاشفين » ص 132 ) .

(ع) أورد ابن الخطيب نبأ مهاجمة النصارى لإشبيلية وإيقاعهم بالمسلمين فيها فقال إبهم ها موا المهيلة في احر سنة 526، فصبحوها في النصف من رجب وبرز لهم عمر بن على بن الحاج لى نفر من المداه ما الماء ما الماء على فرسخين من المدينة فجللها نهيا وغارة . ( الإحاءاء ما عال الماء ما الماء على فرسخين من المدينة فجللها نهيا وغارة . ( الإحاءاء ما الماء رافع المراه ( Cronica de Alfonso VII ) أن قائد جيوش طليطلة والمكلف بقتال المسلمين في منطقة فرب الأنها بي و المنتخلف بقتال المسلمين في منطقة فرب الأنهابي وكان يدعى رودر يجو جونثالث Rodrigo Gonzalez هاجم إشبيلية ، فخرج الأنهابي والتحمت بينهما معركة عنيفة قتل فيها هذا الأمير وكثير من رجاله ، و عاد رودر يجو جونثالث مو المسلم ، والتحمت بينهما معركة عنيفة قتل فيها هذا الأمير وكثير من رجاله ، و عاد رودر يجو جونثالث مو المسلم ، وانتص الجوليات الطليطلية Anales Toledanos على اقتحام رودر يجو جونثالث ما المرف إشبيلية و قتاله للمسلمين بها وانتصاره على اميرها الذي تسميه « عمر » ( أي ابن الحاح الماء المناه في ممر ذة المحدد التي سبقت الإشارة إليها وذلك في سنة 1130 م. ( انظر خمث فرانسسخو و هذاه اياه في ممر ذة المحدد عن 1130 . ( انظر خمث فرانسسخو

فالتقوا معهم فهزموا هم النصاري وقتلوهم وأنقذوا الغنيمة (1).

ولما رجع تاشفين من هذه الغزوة وافاه كتاب على بن يوسف بولاية قرطبة وغرناطة وإشبيلية (<sup>2)</sup> ، وعزل عبد الله بن قنونه عن قرطبة وسير إلى إشبيلية فسجن فيها ، ودخل تاشفين قرطبة واليا في شعبان (<sup>3)</sup> .

وأكلت الجراد زرع قرطبة .

والعباسي في هذه السنة هو المسترشد على ما كان عليه .

\* \* \*

<sup>1)</sup> تحدث ابن الخطيب وصاحب الحلل الموشية عن غزوة تاشفين هذه عقب كلامه عن مهاجمة النصارى لإشبيلية ( الإحاطة – ط. محب الدين الخطيب 283/1 ؛ وط. عنان 452/1 - 453 ؛ والحلل ص 122 ) ، فذكر ابن الخطيب أن خبر غزو النصارى لإشبيلية لم يبلغ تاشفين حتى خف بأعقاب النصارى متبعا لهم ، فأدركهم عند فلاة بقرب الزلاقة ، وكان النصارى قد قصدوا بطليوس Badajoz وباجة Badajoz وبابرة Evora ، فدارت المعركة هناك ، وهيأ الله لتاشفين انتصارا عظيما استؤصل فيه الجيش النصراني ، وعاد تاشفين ظافرا إلى بلده في جمادى من هذا العام أي 526 . كذلك أشارت بعض المراجع النصرانية إلى تلك الغزوة ، فقد جاء في حوليات ألفونسو السابع عقب الحديث عن مهاجمة النصارى لإشبيلية أن نفرا من قادة شلمنقة معاشمة الأمل وقوى عزيمتهم على مهاجمة بطليوس ، وكان تاشفين حينها علم بنبأ مقتل ابن الحاج أمير إشبيلية قد جمع جيشا كبيرا و توجه إلى لقاء نصارى شلمنقة ، فالتحمت بين الفريقين معركة مزق فيها الجيش المسيحي ولم ينج منه إلا نفر قليل ، وعاد تاشفين إلى قرطبة ظافرا ، وتضيف الحوليات إلى ذلك أن مثل هذه الكارثة قد حل بالنصارى بعد ذلك ثلاث مرات متوالية ( انظر كوديرا : أسرة بني تاشفين ص 132 - 135 ) .

<sup>2)</sup> يختلف هذا عما جاء في الإحاطة – ط. عنان 146/1 ( نقلا عن عبد الملك الوراق ) إذ ذكر هناك أن على بن يوسف ولي ابنه تاشفين على غرناطة والمرية ثم قرطبة مضافة إلى ما بيده سنة 522 ؛ ولو أن قوله « ثم قرطبة » قد يدل على أن ولايته إياها كانت متأخرة بعض الشيء مما يحتمل معه أن يكون ذلك قد تم في السنة التي يذكرها ابن القطان .

 <sup>3)</sup> يتفق ابن عذارى مع ابن القطان في هذا التاريخ إذ يحدد تعيينه على قرطبة إلى جانب ما كان تحت يده من بلاد الأندلس في 30 رجب سنة 526 - 6 يونية 1112 ( انظر أو بائي : على بن يوسف ص 111) .

ہاب

# في ذكر أنباء سنة سبع وعشرين وخمسمالة

أوا الموحدون أعزهم الله تعالى فلا أعرف لهم في هذه السنة حركة .

وأوا أحبار غيرهم ففي هذه السنة خرج السليطن النصراني الطاغية (1) وابن هود (2) إلى بلد المسلمين ، فهبطوا إلى إشبيلية ، وانبسطت خيلهم والعجمت (3) ما وجدت ، ثم هبطوا إلى شريش فدخلوها وقتلوا من وجدوا فيها واستماحوا وبالغوا في نكاية المسلمين ، ثم رجعوا إلى بلادهم .

الأسل : واكتحمت .

<sup>1)</sup> من الواضح أنه يعني به ألفونسو السابع ملك قشتالة ما بين سنني 1126 و 1137 م. وإنما يسميه ابن القطان « السليطين » لانه اتخذ لقب « امبراطور Emperador » في سنة 110 م. وإنما يسميه ابن القطان « السليطين » لانه اتخذ لقب « امبراطور ۱۹۵۰ » في الرغم من صغر سنه حينا ولى الملك ومن كونه تحت وصاية أمه . وذلك أن الهود و السابع هذا كان ابن أراكة Urraen ( ابنة ألفونس السادس ملك قشتالة وفاتح طليطلة الذي هزمه المرابع « الرلاقة » ) و كان مولده سنة 1106 ( 499 هـ ) وولى الملك صغيراً تحت وصاية أمه ، ولهذا المرابع بالماك المنود « القلب هو الذي ترجمه الأندلسيون إلى « السليطين » . أما عن المرابع المربية الأخرى تؤ كا، الماك في مراحة ، وهو خير ينفرد به ابن القطان .

<sup>12</sup> في الأصل: الطاغية بن هود ، هذا ونلاحظ كذلك أن ا بن القطان هو المؤرخ الوحيد الذي يغير إلى اشتراك ابن هود مع القشتاليين في تلك الغزوة الموجهة إلى إشبيلية وشريش Jerez ، ولاشك أنه يعني سيف الدولة أحمد المستنصر بن عماد الدولة عبد الملك بن المستعين أحمد بن المؤتمن يوسف بن الماء. أحمد بن سليمان بن أحمد بن هود ، وهو من سلالة بني هود ملوك سرقسطة في عهد العلوائه ، و كان ابن هود هذا هو صاحب قلعة روطة Rueda من عمل مدينة تطيلة تطيلة Tudda بالثغر الأعلى ، وللانه لم يستطع الاستقرار بها ، فسلمها للتصارى واشترك في الفتن التي أثيرت على المرابطين في الأندلس ، فاسبول على فرطبة زمنا في سنة 539 عندما ثار ابن قسى على الملثمين ، ثم ملك جيان وتنقل بينها وبين غرناطه ومرسيه وقتل في سنة 540 عندما ثار ابن قسى على المثين : ثم ملك جيان وتنقل بينها وبين غرناطه المورسية و انظر ابن سعيد : المغرب ، \$438/2 ا ابن المدين : أعمال الأعلام من \$15 - \$17 ؛ وابن خلدون : العبر \$163/4 ؛ ابن الأبار : الحلمة السراء \$252 . .

1 72 [

ا وتوجه تاشفين إلى حصن أنطاطة (1) ه بمقربة من قنطرة السيف (2) فنزل فيها بالعساكر ، وقاتلها ، فافتتحها المسلمون عليهم وقتلوا كل من فيها وسبوا النساء والصبيان ، وهدم الحصن إلى أسفله (3) .

وأكلت الجراد زرع هذه السنة .

وفي هذه السنة قتل المسترشد العباسي ، وصلى عليه ابنه الراشد بالله تعالى أبو جعفر منصور المذكور (<sup>4)</sup> .

<sup>1)</sup> ربما كانت هذه الغزوة هي التي يشير إليها ابن الخطيب في الإحاطة (ط. عنان 451/1 ، وقد قرأها الأستاذ محمد عبد الله عنان : «شنت إشطين » وقال إنها جاءت في المخطوطين اللذين اعتمد عليهما : «بشط اشطن » ) ، وقرأها كوديرا في مخطوط المجمع التاريخي الملكي بمدريد «أنتطش أو «أشطش » ( أسرة بني تاشفين ص 128 ) ؛ أما أو يثي في مقاله عن « روض القرطاس والمرابطين » ( مجلة إسبريس سنة 1960 -- ص 529 - 540 ) فإنه قال إن خير تفسير لهذا العلم الجغرافي هو أنه الذي يقع الآن في البرتغال ويسمى Idanha - a - Vella على بعد 150 كيلومترا من ماردة ، وعلى أية حال فابن الخطيب يجعل هذه الغزوة في سنة 528 لا في سنة 527 كما يذكر ابن القطان .

<sup>2)</sup> كذا في الأصل ، ولسنا ندري ما إذا كان النص صحيحا على هذه الصورة أم سقطت منه بعض الألفاظ ، فابن أبي زرع الذي يشير إلى هذه الغزوة يقول ( روض القرطاس ص 164) : « فيها غزا الأمير تاشفين بن على قنطرة محمود فدخلها بالسيف » ، ومن هذا نرى أن هذا الموضع كان اسمه « قنطرة محمود » لا « قنطرة السيف » كما جاء في نص ابن القطان . وقد أورد الإدريسي في جغرافيته موضعا يسمى « قنيطرة محمود » على ضفاف نهر تاجه بين القنطرة وشنترين ( نزهة المشتاق ص 189 وترجمة سافيدرا الإسبانية ص 53 ) . وانظر تعليق أويثي على هذه الغزوة في مقاله المشار إليه ص 540 .

<sup>3)</sup> يشير كوديرا في بحثه عن « بني تاشفين » ( ص 134 - 135 ) إلى أن ابن الخطيب في كتاب آخر له غير كتاب الإحاطة ، وإن كان لم يحدد أي كتاب هو – ( مخطوطة الجزائر رقم 1617 ) تحدث عن غزوة لتاشفين قد تكون هي المقصودة هنا ، إذ يقول – نقلا عن ابن الصيرفي المؤرخ المرابطي – إنه في سنة 527 بلغ تاشفين أن نفرا من قادة النصارى وعظمائهم أغاروا على بطليوس وباجة ويابرة ، فتصدى لهم تاشفين بجيش عظيم وأوقع بهم مقتلة كبيرة ، وفك سراح أسرى المسلمين وعاد ظافراً إلى غرناطة في بجادى الآخرة سنة 528 .

 <sup>4)</sup> ليس صحيحا أن مقتل المسترشد العباسي كان في هذه السه ، إذ المعروف أنه قتل في سنة
 529 ، والمسترشد هو أبو منصور الفضل بن أحمد السماه. بن عبد الله المقندي ، بويم بالحلافة في عدر

ولهل (1) إن موت الأمر صاحب مصر كان في هذه السنة ، بعث الله المال فوما من عباده لم يعرف من هم (2) تحالفوا وتعاقدوا على قتل الجبار العنيد هصر الملقب بالآمر . قيل إنهم قصدوا إليه من بلاد الشام ، فأقاموا بمصر ، وعلموا سوم ركوبه ، وكان إذا ركب سدت الديار والجوانيت في ممره ، ولا يمر بطريقه أحا سواه ، ويجعل نصف عسكره أمامه ونصفهم وراءه . وفي وسط كلتا المسافتين اللتين أمامه وخلفه فارسان بينهما وبينه مثل ما بينهما وبين العسكر ، وحوله أربعة من خواص عبيده وصاحب مظله ، (3) هؤلاء هم الذين يحفون به وسمون « الركابية » ، وهو راكب على فرس قد عود أنه لا يبول ولا يتغوط ، ولاد اعتم بعمامة عظيمة يخرج مقدمها على جبهته مقدار شبر ، قد أمسك بعضها بهمض بإبر مغروزة فيها ، ويسدل من ورائه منها ذؤابة ، وكان كَبَرِيَّ » اللون ١١١ أهون (١١) غليظ الشفتين ضخم الجسم ، بين عينيه لؤلؤة كبيرة لم يخرج قط من المحر أعظم منها قدر بيض الحمام ، كانت خرجت من البحر أيام المستنصر جد المهدا الجبار العنيد فقصد بها ، فكان هذا المارد إذا خرج يعلقها بين عينيه ،

ربهع الآخر سنة 512 ، ومولده في سنة 485 ، واغتاله الباطنية في السابع عشر من ذي القعدة سنة 519 ،
 وبويع بعده ابنه أبو جعفر منصور المتلقب بالراشد ( انظر النجوم الزاهرة لابن تغري بردي 2565 -257 ) ،
 ها، وبهدو أن ذلك الخطأ قد تناقله بعض المؤرخين المغاربة الآخرين ، نذكر منهم ابن عذاري الذي يعتمد في إيراده على كتاب « المقباس » للوراق ( انظر البيان المغرب 311/1 ) .

ا) فى الأصل « وقال » هذا وقد كان موت الآمر وولاية الحافظ فى سنة 524 كما سبق أن ذكر ابن المطان فى آخبار تلك السنة ، ولو أن المؤلف لم يكن متأكدا كل التأكد من ذلك .

<sup>2)</sup> ذكر المقريزي أن هؤلاء كانوا عدة من النزارية ( الخطط 378/2 ) والنزارية هم العلائمه الي النت ترى أن الحلافة من حق أبي منصور نزار بن المستنصر عم الخليفة الآمر ، وهو الذي قتله أبوه بهاه ، وأن المستعلى والآمر مغتصبان للخلافة دون وجه حق ، وقد كانت هذه الجماعة شديدة التعصب ارأ ، ا ، وهي التي ديرت مصرع الآمر كل ذكر المقريزي وكما نص عليه أيضا ابن تغري بردي ( المحوم 224/2 ) .

<sup>3)</sup> في الأصل: مضله.

<sup>4)</sup> أي نحاسي اللون كبير العينين .

لیس علی رأسه ولا منکبیه رداء ولا طلیسان ، ویداه فی کمیه ، لا یمسك عنانا ولا یشتغل بشیع سوی رکوبه علی السرج ، وکان یفرش له طریقه بتراب لم تطأه قدم قط .

فقصد هؤلاء القوم إلى طريقه الذي عهد سلوكه عليه ، وفيه فرن على ممر الشارع ، وكانوا عشرة رجال ، فقصدوا إلى الفران ومعهم دقيق ، وقالوا له : نريد منك أن تخبز لنا خبزا من هذا الدقيق فإنا قوم غرباء مسافرون ، فقال لهم الفران : مولانا اليوم يمر على هذا الشارع ، فإن أنتم أبطأتم فلا يصح لكم ما تريدون ، وإن أنتم عجلتم صح لكم ذلك . قالوا له : الساعة نفرغ من ذلك وأرغبوه في الأجرة ودفعوها إليه ، فأذن لهم وشرط عليهم العجلة . فجعلوا يتأنون ويحدثون أشغالا والفران يتعجلهم إلى أن مر عليهم مقدم العسكر الأول الذي يمشي أمامه ، فأعنف عليهم الفران في الخروج ولم يمهلهم ؛ فلما رأوا ذلك منه اجتمعوا عليه ودسوه في داخل الفرن ، وسدوا فمه بغطائه فشووه .

وأقاموا \* بالفرن وبابه مغلق عليهم إلى أن سمعوا وقع حوافر فرسه ، فأول من خرج من الفرن كهل منهم ، وجعل يسجد إلى الأرض وينادي : أنا بالله وبعدل مولانا ! ، ويسجد سجدة أخرى ويقول مثل قوله ، ويقترب منه وهو يمشي إليه إلى أن ألقى يده في شكائم الفرس ، وسل من حزامه سكينا وضرب بها بطن الفرس ، فسقط جميع ما في بطنه ، وسقط على الأرض .

[ 73 ب ]

وخرج أصحابه من الفرن بعد ذلك ، وألقى يده في مجامع ثياب ذلك الجبار ، وضربه ضربة فرى بها أوداجه ، وتبادر أصحابه فضربوه بسكاكينهم ضربات كثيرة ، وألقى الله عز وجل السبات على ركابية الجبار إلى أن فرغ من قتله . وحينئذ صرف الله تعالى أرواحهم إليهم ، فوقعوا على الفاعلين فقتلوهم أجمعين ، ووجهوا إلى مقدمة الجيش بسد الدرب القريب منه ، وفعلوا كذلك بالذين من خلفهم ، وذكروا لهم أن مولانا كبا به فرسه ، وكان هذا الموضع قريبا من النيل ، فأتوا بزورق وحملوه وفرسه ، وأدخلوه الزورق ، وأزالوا الدم من ذلك المكان وغيره ، وغيروا من أمره ما استطاعوا وقذفوا به ، وحملوه إلى قصره بالقاهرة ،

والقصيل حبره وتمت مدينه ، وأراح الله تعالى منه عباده وبالاده (١) .

" إو احتلف الناس على إ (1) من يلى الأمر من بعده ، إذ لم يترك ولدا ، فأرادت عمته أن تولى بعده فتاه « حرز الملوك (1) » ، فأدخلته القصر وعزمت على فلك ، وسمع هذا الأمراء والقواد ، فأنفوا (1) أن يلى عليهم من صفته تلك ، وزحف حميع العسكرية لما بلغهم دلك إلى القصر ، فصاحوا ، فأغلق في وجههم ، فقالوا : إ، لم خرج إلينا الفاعل الصانع الذي تريدون أن تؤمروه لنضرمنه نارا على إ من هيه (1) إ فأمرت العمة خرز الملوك (6) ، فقتل ورمى رأسه إليهم ، فسكنت سورتهم ، فولوا أمرهم ابن الأفضل بن أمير الجيوش ، فتولى عليهم بمدة من عشرين شهرا ، ثم عدوا عليه فقتلوه . وتولى الأمر بعده شيخ من آل عبيد من ولا المستعمر (2) كان يغسل موتى القصر (8) . فأحسن السيرة ، وجمع الناس . ودام أمره إلى سنة أربعين وخمسمائة (9) ، وتلقب بالحافظ لأمر الله .

ا) ينفق ما جاء في هذا الخبر في جملته مع ما ذكره المقريزي في وصف اغتيال الأمر ( الحملها لا ينفق ما جاء في هذا الخبر في جملته مع ما ذكره المقريزي في وصف اغتيال الأمر ( الحامل 1794) وابن تغرى بردي ( النجوم 184/5 ) وابن خلاون ( العبر 71/4 ) وابن حماده ( أخبار ملوك بني عبيد وسيرتهم ص 60 ) والمقري ( نفح الطيب 294/2 ) ، مل أد، حرر ابن المقطان يشتمل على كثير من التفاصيل الشائقة التي ينفرد بها ، وقد ذكر ابن عذاري في الدار. ( 111/1 ) أن الذي قتل الأمر هو الغلام الذي اسمه « حرز الملوك » والذي يسميه المقريزي هزار المله!

 <sup>2)</sup> في هذا الموضع قطع بقدر ثلاث كلمات ، وقد أكملنا السياق بما لا نظنه يخرج عن معنى ١٠
 أسال.

الأصل : « هزار ملك » ، وقد تكرر ذكره قبل ذلك كما أثبتنا هنا .

<sup>4)</sup> في الأصل : فاتفقوا .

كلمتان غير واضحتين في الأصل.

<sup>6)</sup> في الأصل: بهزار ملك.

<sup>7)</sup> في الأصل : المنتصر .

<sup>8)</sup> المعروف أن عبد المجيد الحافظ بن أبي القاسم محمد بن معد المستنصر ولي الخلافة بعد مفيل الاه, ملى أنه كفيل للولد الذي كان الآمر قبل و فاته أشار إلى أنه سيولد له من جارية عينها ، ثم إن هذه ا لحاريه لم اله همضت خلافة الحافظ بعد ذلك ، وكان حرز الملوك ( أو هزار الملوك كا يسميه المقريزي ) قد وزر له هم و يانسم متولي الباب ثم أبو على أحمد بن الأفضل ( انظر ابن تغرى بردي : النجوم 240/5 ) .

<sup>9)</sup> كذا ، والمعروف أن خلافة الحافظ استمرت حتى جمادي الآخرة سنة 544 إذ تولي لي هذا الله و

#### باب

### في ذكر أنباء سنة ثمان وعشرين وخمسمائة

أما أخبار الموحدين أعزهم الله تعالى فقيل إن الموحدين أعزهم الله تعالى قتلوا ابرهيم بن تاعياشت في غزوة أثارها ، وكانت الدبرة عليه . وكبابه فرسه فقتل . وهو ابراهيم بن يوسف الزرجاني (1) [ وللمؤرخين ] (2) المعتنين بهذا الشأن  $^{(2)}$  [ اختلاف في [ ميقات ]  $^{(2)}$  ذلك وكيفيته ، \* وهذا أشبه ما [ رأيته في ذلك ]  $^{(2)}$  .

### أخبار غيرهم :

فيها عزل على بن يوسف الزرجاني أبا عبد الله ابن أصبغ <sup>(3)</sup> عن القضاء بقرطبة ، وولى أبا عبد الله محمد بن [ الحاج (4) ] قضاءها ؛ وولى على قضاء إشبيلية أبا بكر ابن العربي (<sup>5)</sup> ؛ وشرع في بناء سور إشبيلية من جهة الوادي بأمر على بن يوسف <sup>(6)</sup> .

<sup>1)</sup> سبق أن عرفنا بابن تاعياشت ( أو تعيشت ) هذا تعريفا وافيا ( راجع ص 130 ، حاشية 2 ) . 2) كلمات غير واضحة في الأصل.

<sup>3)</sup> انظر ما سلف أن كتبناه عن القاضي ابن أصبغ المعروف باسم ابن المناصف عند إيراد ابن القطان خبر ولايته على قضاء قرطبة ( ص 150 ، حاشية 2 ) .

<sup>4)</sup> مكان هذه الكلمة بياض في الأصل ، وقد استكملناها بفضل ما تدل عليه المراجع الأخرى ، وابن الحاج هذا هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن خلف بن ابراهيم بن لب بن بيطير التجيبي ، ولد سنة 458 ، وكان من جلة العلماء والمحدثين رأسا في الشورى ، وكان له مجلس بالمسجد الجامع بقرطبة ، وتقلد قضاء الجماعة في هذه القاعدة مرتين ، ولم يزل متوليا للفضاء للمرة الثانية حتى قتل وهو ساجد لاربع بقين من صفر سنة 529 ، وسيذكر ابن القطان نبأ اغتياله بعد قليل ( انظر في ترجمته ابن بشكوال : الصلة ، رقم 1278 ، والنباهي : المرقبة العليا ص 102 ) .

<sup>5)</sup> سبق أن عرفنا بأبى بكر ابن العربى الإشبيلي ( راجع ص 71 حاشية 3 ) .

<sup>6)</sup> وافانا ابن عذارى بتفصيل عظيم القيمة عن الإصلاحات والترميمات الكثيرة التي اضطلع بها المرابطون في أسوار قواعد الأندلس ولا سيما غرناطة وقرطبة وإشبيلية والمرية ابتداء من سنة 520 ، ويبدو أن الفضل في هذه الأعمال كان يرجع إلى النصيحة التي أسداها الفقيه ابن رشد القرطبي لعلي بن يوسف

وفي ها.ه السنة َنازل ابن رذمير إفراغة (1) ، وحاصرها ، وهزم ابن رذمير لعنه الله تعالى وقتل رجاله ، ثم مات هو على أثر ذلك .

ول هذه السنة (2) فنادق قرطبة حتى كان (3) .

وأكلت الجراد ما كان على الأرض من [ زرع وكلاً  $^{(4)}_{\sim}$ ] .

 <sup>(</sup> انظر تفصيل الأخبار الخاصة بذلك في القسم المرابطي من البيان ص 73 - 74 ، والترجمة الإسهانية
 لللك النصوص في مقال الأستاذ أو يثى : على بن يوسف ص 101 ) .

السيمود ابن القطان للحديث بالتفصيل عن موقعة إفراغة في أخبار سنة 529 ، والصحيح أن تاريخ هذه المعركة في سنة 528 كما ذكر المؤلف هنا لا كما ينقل بعد عن الوراق .

<sup>2)</sup> قطع في الأصل بقدر كلمة .

<sup>3)</sup> قطع بقدر كلمتين أو ثلاث .

<sup>4)</sup> كلمتان غير واضحتين في الأصل لطمس وقطوع ، ولعلها كما أثبتنا .

#### ہاب

# فى ذكر أنباء سنة تسع وعشرين وخمسمائة

في هذه السنة كان الإعلان بموت الإمام المهدي رضي الله تعالى عنه (1). والإعلان ببيعة سيدنا ومولانا الخليفة الإمام أمير المؤمنين ، فرفع الغطاء ، وسطع الضياء ، وبهرت الشمس ما دونها من السحاب ، وتبلج الحق واضحا بغير حجاب ، وكملت السُنَّة ، وهملت المنة ، وخلص العدل من محاقه ، ودام الفضل في اتساقه ،

ا 15 أ ا " نبايعك على ما بايعنا الإمام المهدي رضي الله تعالى عنه !

فمد يده فبايعوه ، واتصلت البيعة ثلاثة أيام (3) ، فأشرقت الأرض بنور إمامته ، ونال أهلها عظيم حظوته وكرامته ، ولاحت غرر الفتوح زاهرة ، وأقبلت المسرات متتابعة متواترة ، والحمد الله رب العالمين .

أشرنا من قبل إلى اختلاف المؤرخين حول تاريخ الإعلان بموت المهدي وبيعة عبد المؤمن
 ( راجع ص 204 ، حاشية 1 ) .

<sup>2)</sup> ينقطع النص هنا لخرم وقع فيه ، ولننقل في هذا الموضع عن كتاب أخبار المهدي للبيذق ( ص 85 ) نصه عن بيعة عبد المؤمن ففيه إكمال لما ذهب هنا من خبر ذلك ، وقد جعل البيذق ذلك بعد غزوة عبد المؤمن بجزولة ورجوعه إلى تينملل :

<sup>«</sup> وصاح بالقبائل ، وضم الموحدين ، وحفل ( في الأصل : وجعل ) المجلس ، فاستعمل ركائز ، وحال بين الرجال والنساء ، ثم وعظ الناس ، وقال لهم فى آخر كلامه : بقى عندكم عهد بيعة المهدي ( رضه ) ، قالوا : نعم . فقعد ، ثم وعظ أبو إبراهيم ، ثم وعظ عمر آصناج ، ثم سائر المشيخة رضي الله عنهم أجمعين . ثم قال لهم : المهدي قد توفى رضى الله عنه ، فبكى الناس ، ثم قال لهم : اسكتوا . فسكتوا . فقال أبو إبراهيم وعمر آصناج وعبد الرحمن بن زجو و عمد بن محمد لعبد المؤمن : امدد يمينك نبايعك ... الخ » .

 <sup>3)</sup> كذا ذكر البيذق أيضا ( انظر الموضع المشار إليه في الحاشية السابقة ) وكتاب أويثي : تاريخ
 109/1 - 101.

ومسارت حصون الفلاكي كلها لهم ، وصار الفلاكي يغير على جهات السوس وجهات أغمات والموحدون فى كل يوم تنمى أحوالهم ، وتزيد عساكرهم ورجالهم ، وزاد فيهم صنهاجة الجبل وهسكورة الجبل ، ودخلوا تارودانت وإيجلي ، وهما مدينتان من السوس الأقصى .

وذكر ابن الراعي رسالة سيدنا ومولانا الخليفة الإمام أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنهم التي يذكر فيها دخول تارودانت ، فرأيت إثباتها هنا ، ليتبين منها كيفية فتح السوس :

« وذلك أن فيها فتح السوس وأن الموحدين أعزهم الله تعالى لما استولوا على المدد السوس من أوله إلى آخره ، من فوقه إلى أسفله ، فقتل أهله ، وانجلى من لم يقتل منهزمين إلى كل أفق مما حواليه من هنكيسة وجزولة ، وبعضهم قد الحصر مع الملثمين بتيونوين ، فكان آخر هزائمهم التي هزمهم الموحدون أعزهم الله تعالى فها هي الهزيمة التي قتل فيها توجين (١) ؛ ثم قنطوا من سوس ويئسوا منه ، فانقبضوا بتيونوين في ذل وخزى ورعب ، لا يستطيعون حيلة ، ولا يقدرون على حركتهم ، والحمد لله الذي أظهر ضعفهم ، وأخذهم بسوء فعلهم .

ولما بلغوا هذا المبلغ زادهم الله تعالى استدراجا ومكرا ، فقام المخذول العلج « الأعرج (2) من أجر فرجان ، فاقتحم بنفسه في طريق إيغيران تطوف في حال ا غفلة من الموحدين أعزهم الله تعالى الذين عليها (3) حتى جاز عليهم . ولم يشعروا به حتى فاتهم بمن معه هاربين ، فاتبعهم الموحدون حتى وصلوا إلى بلاد السوس ، ولاشك في أن الله تعالى قد علم في ذلك خيرا ، إذ هو المدبر لهذه الأمور ، ولم يكلها إلينا ، والحمد لله رب العالمين .

لم يرد ذكر لهذا القائد المرابطي في أي مرجع آخر .

 <sup>2)</sup> يبدو أنه يعني به القائد المعروف « الربرتير El Reverter » الذي تكرر ذكره فهما سبل ،
 يقول أويثي في تاريخه ( 112/1 ) .

<sup>3)</sup> في الأصل: عليهم.

ولم يصل العلج إلا بنحو أربعمائة برذون ، فلما وصل إلى تيونوين تسامع به من فر إلى الأطراف من بقية أهل سوس ، فكان هو معبودهم ومُتَّبَعَهم ، فاتكلوا عليه ونسوا ربهم ، وجهلوا أمر الله تعالى ، واغتروا بقدومه ، فرجعوا إلى أوطانهم . وحسبوا أنه يمنعهم من بأس الله مع أنهم لم يجدوا فى الدنيا مهرباً ولا ملجأ ، فبادروا إلى النزول فى بلادهم ، فميزنا عسكرا مباركا من خيل ورجل ، فخرجوا إلى ناحية تارودانت ، وبعثنا تلك الليلة سرية إلى أسفل السوس ، فوجدوا بلاد المجسم معمورة قد سكنوا بأهاليهم ومواشيهم ، فقتلوهم وغنموا أموالهم بقرا وغنا ودواب (1) وعبيدا ، وسبوا ذراريهم وأهاليهم ، ورجعوا سالمين غانمين . ثم بعثنا سرية أخرى فى الليلة التى تليها إلى بقية تلك الناحية ، أعنى أسفل السوس ، فقتلوا مقتلة أكثر من الأولى ، وغنموا أكثر مما غنم (2) أصحابهم .

وأما العسكر فقصدوا إلى تارودانت حتى دخلوها ، فوجدوا البقية \* التي رجعت إليها هاربين قد بعث إليهم الملثمون المحصورون بتيونوين حين عاينوا عسكر الموحدين أعزهم الله تعالى قد أقبل إليهم فقالوا لهم : انجوا بأنفسكم ! قد غشيكم عسكر الموحدين أعزهم الله تعالى ، فهربوا إلا بعض من كان فى أطراف البلد مثل تاجندويت ورقالة ، فقتل الموحدون من وجدوا .

ثم نزل الموحدون في وسط تارودانت ، واستقروا بها ساكنين وهزموها وحرقوها وأطلقوا النار في القصب ، إذ لا يقدر عليه من كثرته إلا بالنار ، ونحن نظر (3) إلى الدحان قد علا وارتفع في الهواء (4) ، وتألف فصار كالسحاب المتراكم ، والكفرة بتيونوين لا يقدرون على أكثر من النظر إلى الدخان والنيران تضرم في منازلهم وأوطانهم ، وهم مع العلج لم يزدادوا بقدومه عليهم إلا شدة هول وحصار

أي الأصل : ودوابا .

<sup>2)</sup> في الأصل : غنموا .

<sup>3)</sup> في الأصل: ننظروا.

<sup>4)</sup> في الأصل : الهوى .

وحوف وجوع ، ولما أيقن البرير وغيرهم بعجز العلج انكسرت قلوبهم ، واستمرت الهزيمة عليهم ؛ والحمد لله الذي أخذهم بذنوبهم ، وانتقم منهم بحربهم » (١)

ومما كان في هذا العام حركة الخليفة رضي الله تعالى عنه إلى بني ييغز (2) ، وسببها أنهم قتلوا أبا محمد عبد العزيز الغيغائي (1) من أصحاب الإمام المهدي رضي الله تعالى عنه ، كان توجه داعية لهم ، فغدروه وقتلوه ؛ وتحرك سيدنا ومولانا الخليفة رضي الله إتعالى عنه إلى أشفشد من بلد بني ييغز (4) سنة تسع وعشرين وخمسمائة .

فلما نزلت المحلة هنالك أخذت بنوييغز (5) حزم الحطب ، فربطوها على ظهور الجمال ، وأضرموا فيها النار ليلا . وأطلقوا الجمال في المحلة ، فنفر الناس ، ومسارت بنوييغز (5) إثر جمالهم حتى وصلوا إلى خباء سيدنا ومولانا الخليفة رضي الله تعالى ١٠ الله تعالى عنه ، وجللوها بالرماح ، وكان سيدنا ومولانا الخليفة « رضي الله تعالى ١٠ عنه قد أخذ بالحزم ليلتين ، فحاد عن خبائه المعروف له ، وأخفى موضع مبيته احتياطا ، فسلمه الله تعالى ، وله الحمد كثيرا (6) .

ا) ينفرد ابن القطان بتفصيل هذه الأخبار دون غيره من مؤرخي الدولة الموحدية . وانظر أويثي الرخ 110/1 - 113 .

 <sup>2)</sup> فى الأصل : بيغز ، وبنو يبغز بطن من هنتاتة على ما يذكر صاحب كتاب المقتبس ( أحمار المهدني ص 41 ) .

<sup>3)</sup> فى الأصل : الغيغادي ، وهو أبو محمد عبد العزيز بن عبد الله الغيغائي الذي سبق لابن القطاب أن ذكره من بين طبقة أهل الدار من طبقات الموحدين ( انظر ص 87 ) وقد ذكره أيضا صاحب فناب المقتبس فاعتبره مرة من أهل الدار ومرة أخرى من أهل الجماعة ( أخبار المهدي ص 29 ، 33 ) .

<sup>4)</sup> في الأصل : يعز .

أ في الأصل : يعز .

ومن تلك الليلة رتبت ساقة تيطاف للمبيت في الليل إيهيتيجمي (1) وكانت ملحمة عظيمة ، وأخذ رجلان من بني ييغز فى خباء سيدنا ومولانا الخليفة الإمام رضي الله تعالى عنه . فقيل لهما (2) عند الصباح : ما كان غرضكما (3) ؟ فقالا : قتل الخليفة . فأمر بقتلهما ، وتراجع الناس . ومكث سيدنا ومولانا الخليفة رضي الله تعالى عنه هنالك أربعين يوما ، ثم رجع إلى تينملل .

مره ۱۳۵

\* \* \*

<sup>=</sup> وتولوا النائم بالحديد حتى مات وكانوا يظنونه عبد المؤمن ، فلما أصبحوا وعلموا بالأمر فروا إلى مراكش ، أما عبد المؤمن فإنه لما علم بالخبر أعظمه ووجد على أبى ابراهيم وجدا شديدا ( انظر المعجب ص 303 - 304 ) ؛ أما ابن أبى زرع فإنه يقول إنه لما طالت بالموحدين الاقامة بالمشرق ( أثناء غزوة إفريقية ) والتغرب عن أولادهم عزمت طائفة منهم فى سنه 555 على قتل عبد المؤمن والفتك به فى خبائه إذا نام ، فعلم بذلك احد المخلصين للخليفة فأخبره بالخبر وطلب منه أن يبيت بخبائه تلك الليلة ويفديه من الموت ، ففعل واستشهد الرجل ، فلما أصبح عبد المؤمن بنى قريبا من موضع مصرعه قبة وجامعا ثم أمر ببناء مدينة حول المسجد ، وهي المدينة التي أصبحت تحمل بعد ذلك اسم « البطحاء » ( روض القرطاس 199 - 200 ) . وانظر عن هذه الأسطورة كذلك بحث الأستاذ أويثي عن « الأسطورة والتاريخ في نشأة الدولة الموحدية » في كتاب تاريخ الدولة الموحدية 606 - 608 ) .

كذا في الأصل ، ولم نهتد إلى وجه في تأويلها .

<sup>2)</sup> في الأصل : لهم .

<sup>3)</sup> في الأصل: غرضكم.

## أخبار الأندلس (١) في هذه السنة:

فيها وُثب على قاضي قرطبة أبي عبد الله بن الحاج في المسجد الجامع في صلاة الجمعة في السجدة الأولى من الركعة الأولى وهو ساجد فقتل واحتمل في نعش بدمائه ، فمات في داره عشي ذلك اليوم الذي هو يوم الجمعة لخمس بقين من صغر (2) ، وقتل قاتله في الحين في صحن الجامع (3) .

وخرج تاشفين الزرجاني وهو صاحب قرطبة لخيل ظهرت وأغارت ، واستنقر الناس ، فخرجوا وأوعبوا ، وخرجت عساكر إشبيلية ويابرة . (١) واجتمع عليهم بشر كثير . فنزل المسلمون في موضع يعرف بالبكار (١) ليكون اللقاء افي ا (١) يوم آخر ، فعاجلتهم خيل النصارى وهجمت عليهم بالليل ، فتخلخلت المحلة . وخاف (٦) الناس وتخاذلوا ، فقتل من المسلمين ناس كثير ، ونهبت أسبابهم وأمتعتهم ، وفر المسلمون تحت ظلام الليل على وجوههم ، وقصد النصارى نحو خباء تاشفين ، فكانت للمسلمين هنالك جولة ، ثم ثبت النفر اليسير ، وأصيب من النصارى هنالك زعيم منهم ، وصد الله تعالى بلطفه النصارى ، ونكصوا على أعقابهم ، « وأصبح (١) تاشفين في موضع علمته ، النصارى ، ونكصوا على أعقابهم ، « وأصبح (١) تاشفين في موضع علمته ، ا

<sup>1)</sup> في الأصل: الموحدين ، وقد أصلحناها بما يتفق مع السياق .

<sup>2)</sup> في الأصل : سفر .

<sup>3)</sup> انظر تعليقنا السابق ( ص 234 حاشية 4 ) .

 <sup>4)</sup> في الأصل : وتابرة ، والصواب ما أثبتنا ، ويابرة ( وتكتب أيضا « يابورة » ) هي الني تسمى الذي تسمى
 الآن Evora في البرتغال .

 <sup>5)</sup> في الأصل : بالنكار ، ويكتب أيضا « فحص البكار » ، وهو الموضع الذي يسمى الآن Albacau على بعد 20 كيلومترا إلى الشمال من قرطبة .

<sup>6)</sup> إضافة يقتضيها السياق.

<sup>7)</sup> في الأصل : وخاض .

<sup>8)</sup> ف الأصل: وأصلح.

فئاب الناس إليه ، وأقبلوا عليه ، وأخذ بهم في الانصراف إلى حصن قصرش (١) من حصون المسلمين ، ثم رجع بالناس إلى قرطبة ، وتفرقت العساكر ، ورجعت النصارى بغنائمهم إلى بلادهم (2) .

ومحت الجراد ما على الأرض من زرع وكلاً ، وأمر الناس بالخروج إليها ، فساقوا منها خمسة آلاف عدل وثلاثمائة وثلاثين عدلاً . وما غاب عن العيون أكثر تركت في الموضع الذي قتلت فيه ولم تحمل (3) .

<sup>1)</sup> بالإسبانية الآن Càceres

<sup>2)</sup> أشار أيضا إلى تلك الغزوة ابن الخطيب في ترجمته لتاشفين في كتاب الإحاطة نقلا عن أبي بكر الصيرف ( مخطوطة مكتبة الجزائر التي أشرنا إليها من قبل ، ورقة 107 على ما يذكر كوديرا في بحثه عن أسرة بني تاشفين ص 137 - 138 ؛ ولم يرد هذا النص في طبعة محب الدين الخطيب ولا طبعة الأستاذ محمد عبد الله عنان لكتاب الإحاطة ) . ويقول ابن الخطيب في ذلك النص إن جيوش تاشفين فوجئت بمهاجمة الجيوش المسيحية ، فتفرق عنه أصحابه ولم يبق هو إلا في عدد قليل لا يتجاوز أربعين رجلا ، إلا أنه ثبت في هذه المعركة ثباتا منحه الله فيه النصر ، وابن الخطيب يحدد مكان هذه الموقعة بفحص البكار ولكنه لا بحدد تاريخها . ويضيف كوديرا في تعليقه عليها أن « حوليات ألفونسو السابع » تشير إليها أيضا ، فتقول إن تاشفين خرج من قرطبة ومعه الزبير بن عمر أمير قرطبة ( ويطلق عليه المرجع المسيحي اسم Azubel ) وقائد آخر تسميه Abenzeta أمير إشبيلية مع غيرهم من زعماء المسلمين في جيش ضخم متوجهين لمغاورة طليطلة ، فلما بلغ جيش المسلمين إلى اليسانة Lucena خرج إليهم ألف من فرسان أبلة Avila وشقوبية Segovia وعدد كبير من الرجالة ، وهم متوجهون للإغارة على بسائط قرطبة ففاجأوا معسكر تاشفين ، وأخذ المسلمين على غرة ، فوقع الاضطراب في صفوفهم ، ثم عاد فريق من المسلمين فالتفوا بتاشفين وذبوا عنه ذبا شديدا ، واشتد وطيس المعركة ، فجرح تاشفين ، واضطر إلى الهرب على فرس بغير ركاب وقد أصببت ساقه ، فبقى بعدها أعرج بقية حياته . هذا هو مجمل ما يقوله المرجع المسيحي حول تلك المعركة ، ومن الواضح أن الخبر على هذه الصورة فيه من المبالغة وسعة الخيال الشيء الكثير ، إذ أننا نرى من وصف ابن القطان للموقعة – وهو مؤرخ متحامل على المرابطين متصيد لأخبار هزائمهم – أن تاشفين لم يفر من ميدان المعترك ولم يصب تلك الإصابة التي يتمدح بها المصدر المسيحي ، على أن الخبر إذا عرى من تلك المبالغات يتفق في جملته مع ما يذكره ابن الخطيب وابن القطان هنا ( انظر بحث كوديرا المذكور ص 136 - 137 ) .

 <sup>(3)</sup> إلى ابن القطان يرجع الفضل في امدادنا بهذه الأخبار حول فتك الجراد بمعقول الأندلس فيما بين سنتي 527 و 531 ، ويبدو أن تلك الأضرار قد أصبحت من مشاغل الحكومة المرابطية التي وجهت =

ولاتل بهودي مسلما ، فاستطال المسلمون على اليهود ، فنهبت أموالهم ، وها، مت ديارهم ، وذلك بقرطبة .

وبقیت قرطبة أشهراً دون قاض ، ثم ولیها أبو جعفر حمدین بن حمدین (1) قال الوراق :

ومن أغرب ما كان في سنة تسع وعشرين (2) هزيمة الطاغية

إلىها الهماما حاصاً ، فإ نرى في الرسالة التي كتبها عن علي بن يوسف الكاتب الأندلسي أبو بكر اس الهمطورية ، حض على قتل الجراد » ، وقد نشرنا هذه الرسالة في جملة ما نشرناه من الرسائل المرابطية ، الله المعلم ، عدا » وثائن تاريخية جديدة . . ، » ص 164 ، 186 - 188 ) .

1) هو أبو جعفر حمدين بن محمد بن على بن محمد بن عبد العزيز بن حمدين التغلبي القرطبي ، أهماه من باغه من عمل غرناطة ، ولى قضاء الجماعة في قرطبة في شعبان سنة 529 ، وذلك بعد الفترة التي أمه من عبد الله بن الحاج الذي قتل في المسجد الجامع في صغر من هذه السنة على ما سبق أن أو ه ابن المطان وغيره من المؤرخين ، أي بعد أن بقيت قرطبة من غير قاض أكثر من خمسة شهور ، وظل ابن حمد بن المه المقتل قرطبة حتى سنة 532 إذ صرف عن هذا المنصب بأبي القاسم أحمد بن محمد بن . ث. ، ثم استعفى ابن رشد فأعفى و عاد ابن حمدين إلى تولى القضاء سنة 536 . وفي سنة 539 قام بإعلان المهور على حكم المرابطين بعد أن بلغته أنباء ثورة ابن قسى في غرب الأندلس ، وتسمى بأمير المسلمين المهور بالله ، ودعى له على منبر قرطبة وأكثر المنابر الأندلسية ، ولكن ولايته لم تطل ، وتعاورته الهن ، المهور بالله ، ودعى له على منبر قرطبة وأكثر المنابر الأندلسية ، ولكن ولايته لم تطل ، وتعاورته الهن ، ومر م إلى العدوة المغربية وأقام هنالك وقتا ، ثم عاد فاستقر بمالقة وتوفى سنة 548 ( انظر في ترجمته العبين : بغية الملتمس ، رقم 685 ؛ ابن الأبار : التكملة ، رقم 119 والجلة السيراء 2042 200 و من الإنجاث المابينة : فرانسسكو كوديرا : اضمحلال دولة المرابطين في الأندلس ص 53 - 67 ، ص 298 - 295 وبوسك فيلا : المرابطون ص 288 - 291 ) .

2) هكذا ذكر ابن القطان في تاريخ هذه الموقعة نقلا عن الوراق ، وقد قدمنا أن الصحيح هو ما مسهى أن أورده من قبل من أنها كانت في الثالث والعشرين من رمضان سنة 528 ( 17 يوليه 1134 ) ، ويؤيد ذلك ما يذكره الفنجي في ترجمته لعالمين توفيا في سنة 528 المذكورة ( بغية الملتمس ص 40 ، 406 ) وما ناكره سائر المراجع المسيحية التي أورد رواياتها كوديرا في بحثه عن « اضمحلال دولة المرابطه، » ( من 269 272 ) ، وقد جاء في الروض المعطار لابن عبد المنعم الحميري أن الموقعة كانت في سنة 125 ( انظر ص 24 - 25 من النص العربي ) ولو أن ذلك يهدو مجرد خطأ مطبعي إذ أن ليفي بروفسال ينص ح

ابن رذمير (1) – لعنه الله تعالى – مدينة إفراغة من الثغر المصاقب لبلاد الفرنجة وذلك أن اللعين لما تغلب على الثغر الأعلى: مدينة سرقسطة وذواتها، ومدينة تطيلة وذواتها، وقلعة أيوب وذواتها، وسواها، وهزم عساكر لمتونة وقهرهم فى مواطن كثيرة رأى ذلك البرشلوني (2) مضاهيهم فى الثغر الأعلى، فاشرأب إلى التغلب على ما يجاوره من البلاد: لا ردة وإفراغة وغيرهما، ونظر لمتونة إلى ذلك، فخافوا أن ينفتق عليهم فتق آخر من البرشلوني. فصالحوا البرشلوني باثنى عشر ألف دينار يؤدونها له فى كل سنة صلحا عن هذا الثغر الذي يصاقبه، ويستريحون (3) من شرو ولا يكابدون حربين، وذلك عن أمر على بن يوسف؛

<sup>=</sup> في ترجمته الفرنسية لهذا الكتاب (ص 31) على أنها كانت سنة 528 ، أما ابن الأثير فقد تحدث عنها في أخبار سنة 529 ( الكامل 351/8 ) . وانظر كذلك ما كتبه عنها ابن الخطيب في الإحاطة في ترجمتي يحيى بن علي بن غانية ( 344/4 ) ومحمد بن سعد بن مردنيش ( 121/2 ) وكذلك ( 108/1 ) ، ثم في أعمال الاعلام ص 259 - 260 ؛ وأخيراً بحث بوسك فيلا عن المرابطين ص 240 - 241 .

ا) يعني به ألفونسو الأول ملك أرغون الملقب بالمحارب ، وقد مر ذكره من قبل ( انظر ص 152 ،
 حاشية رقم 1 ) .

<sup>2)</sup> في الأصل: البرشلولي ؛ والذي يشير إليه ابن القطان هنا من مهادنة المسلمين لقومس برشلونة ودفعهم الجزية له جديد لا نعرفه في أي مرجع آخر من المراجع التي تحدثت عن ملابسات وقعة إفراغه ( بالإسبانية Fraga ) ؛ أما هذا « البرشلوني » فلابد أنه يعني به « ريمند بن برنجار » ( المعروف في المراجع الإسبانية باسم Ramon Berenguer III والملقب بالعظيم Bamon Berenguer III ) ، ولى إمارة برشلونة بين سنتي مواه و 1036 و 1131 م. ( 497 - 525 هـ. ) ؛ ويبدو من الغريب أن يصل الأمر بالمسلمين إلى دفع الجزية له ، إذ أن هذا الأمير لم يعرف له كبير نشاط من الناحية العسكرية ضد المسلمين ، وكل ما عرف من ذلك عنه هو توجيهه حملة غير موفقة إلى مسلمي مدينة مربيطر Murviedro سنة 999 هـ. ( 1098 ) ثم اشتراكه مع القراصنة الجنوبين والبيزيين في غزو جزيرتي ميورقة ويابسة سنة 508 ( 1114 ) ، وحتى هذه الحملة لم يتح بعد أن وجه على بن يوسف أسطولا كبيرا لاستنقاذهما ( انظر مقالنا « و ثائق تاريخية ... » ص 158-160 ) ؛ أما أبناء ريمند بن برنجار الذين وزع عليهم مملكته بعد وفاته فلم يعرف لهم أيضا نشاط حربي يذكر ( انظر عن حكم هذا الأمير كتاب أجوادو بليه : تاريخ إسبانيا في العصور الوسعلي ص 632 - 634 ) . وعلى أية حال فلهذا النص قيمته في بيان ما كان بين مملكتي برشلونة وأرغون من تنافس .

<sup>3)</sup> فى الأصل : ويسترحون .

ولم خف عن اللعين ابن رذمير هذا التدبير ، فأسفه وغاضبه (1) وقال : هؤلاء المعال الصناع يؤدون الإتاوة للصانع الفاعل ، ولو أعطوني أنا درهماً واحداً لأحذته ، ويعام أني قهرتهم وغلبتهم ! وحلف بأيمان مغلظة عنده : لأنزلن على تلك البلاد ، ١٦٠ اللي يؤدون عليها الجزية (2) ، فأصيرها في ملكي ، وأقطع منفعتها عن الفاعل الصائع البرشلوني ، حتى يعلم أهل الأرض أني قهرتهم في كل وجه !

فجيش جيشه ، ونزل على مدينة إفراغة ، لما كانت أمنع تلك المدن وأحصنها ، وأهلها أُسْدُ ذلك الصقع ، فنازلها وأقسم بجميع أيمانه لا يقلع عنها حتى يستحوذ عليها .

وكان القائد ببلنسية يدر بن ورقاء (3) ، والقائد بمرسية يحيى بن علي بن لهائية (4) . فلما مات يدر جمع على بن يوسف عمله إلى ابن غانية فسكن مدينة المنسية ، واجتمع عليه عسكرها ، ولما طاول ابن رذمير حصار مدينة إفراغة

كذا في الأصل ، وربما كان الأقرب : وأغضبه ، وقد تكون : وغاظه ، فالناسخ كثيرا ما يخلط يهم الضاد والظاء .

<sup>2)</sup> في الأصل : الخزية .

<sup>3)</sup> سبق أن علقنا على شخصية أبي عبد الله يدر بن ورقاء هذا ( ص 152 ، حاشية 3 ) .

<sup>4)</sup> هو أبو زكريا يحيى بن على بن غانية الصحراوي ، وغانية اسم أمه ، وتزوج عامل قرطبة أبو حبد الله محمد بن الحاج من أمه غانية هذه بعد موت أبيه وكفله ، فنشأ يحيى في كنفه ، وولاه مديهة إستجة Ecija فهى أول ولاية له ، ثم رغب يدر بن ورقاء صاحب بلنسية إلى السلطان على بن يوسف في نوجيه يحيى إليه ليستعين به على العدو لما اشتهر من بسالته وغنائه فأجيب إلى ذلك ، ووصل يحيى إلى لمنسبة وأقام بها ، ويبدو أن يدر بن ورقاء أسند إليه عمل مرسية من قبله في سنة 511 على ما يذكر ابن عذاري في القسم المرابطي من البيان ، فلما توفي يدر بن ورقاء في سنة 524 ضم على بن يوسف ممل بلسبية مع عمل مرسية إلى يحيى بن غانية كما يذكر ابن القطان هنا ، وأصبح نظره بذلك بمشمل شرق الأندلس كله ، وقد ظهر غناؤه وطار صيته ولا سيما بعد هزيمته لابن رذمير ( ألفونسو الحارب ) في الأندلس ، ثم ولاه تاشفين بن على على قرطبة في مدافعة النصاري عن مدينة الإشبونة ( لشبونة ) في غرب الأندلس ، ثم ولاه تاشفين بن على على قرطبة في سنة 538 ، فاستقامت أحوال الأندلس بحسن سيريه إلى مضر من عام 539 حياً نشبت ثورة ابن فسي بعرب الأندلس على المرابطين ، ثم ثورة ابن عمدين بقرطه ،

وضاقت بهم الأمور كتبوا إلى يحيى بن غانية يشكون إليه (1) ويرغبون إليه في إدخال القوت عندهم ، فما بقي لهم من القوت إلا اليسير « وإن أنت لم تفعل خضعنا لابن رذمير وأعطيناه المقادة » .

فلما قرأ كتابهم نظر لهم في الميرة ، واستجاش وأرضح (2) العطاء لأهل عسكره ، وأخبرهم أنه باق على لقاء عدوه ابن رذمير ، وأعتق بعض إمائه (3) وعبيده ، وكتب وصيته . فقال له بعض خاصته : تغزو بهذا العسكر وليس للمسلمين عسكر بالأندلس سواه ؟ فكيف تلقى على بن يوسف بعد (4) اليوم وقد انهزمت ؟ . [ قال (5) : ] فليصنع بي ما شاء ، إلا إن فتح الله تعالى للمسلمين في هذا الغزو ! .

<sup>1)</sup> في الأصل: يشكوا إليها.

<sup>2)</sup> مشتق من الرضخ وهو العطية ، ويقال راضخ الرجل أي أعطاه من ماله وهو كاره .

٤) في الأصل : وإيمائه .

<sup>4)</sup> في الأصل : على بعد .

<sup>5)</sup> إضافة يقتضيها السياق.

وقصد قصده وكان اللعين ابن رذمير مل الثواء والإقامة على مدينة إفراغة .
وللسب في يمينه التي خرجت منه ، وكان قد جاءه بعض الرهبان من داخل اله مة ، وقال له : أنا أدعو عليهم ، فينهدم حصنهم ، وتدخل عليهم عنوة ! وصح قوله ذلك عند ابن رذمير ، وجاء هذا الراهب إلى قرب سور إفراغة ، فصعاد ربوة من الربي ، ونظر السور ، وكان خبر الراهب قد سمع به أهل إفراغة ، فلما رأوه قائما على الربوة لم يشكوا » في خبره أنه هو ، وكان عندهم منجنيق قوى ، فصوبه إلى الربوة وغرض الراهب ووضعوا في كفته حجراً كبيراً ، ورموا به إلى غرض الراهب وهو في دعائه على المسلمين يجد جده ، فأصابه حجر المنجنيق على هذه المالة ، فذهب بنصفه وبقى نصفه في موضعه !

وقد كان اللعين ابن رذمير تهيأ للدخول ، وعسكره واقف بإزائه بإزاء الراهب ، فلما رأى ذلك هاله وانصرف إلى موضع محلته مهين النفس خائب الأمل ، ثم ما زال أمره مختلا . وأهل إفراغة يدبرون الحيل عليه ، وهو يدبرها أيضا عليهم ، إلى أن وافت عساكر المسلمين ، فلما نظر أهل إفراغة إلى مجيئها ، وخرج ابن رذمير من معسكره إليهم ، فتحوا باب مدينتهم وخرجوا إلى محلته ، فنهوا جميع ما كان (1) فيها من الطعام والأدم ، وأدخلوه مدينتهم ، ولقي اللعين ابن رذمير المسلمين موقنا بالظفر والغلبة على عادته ، فانعكس عليه الأمر ، وكانت الدائرة عليه ، فأهلكه الله تعالى وجنوده ، وقتلهم المسلمون أبرح قتل .

ومن أغرب ما جرى من أخبار هذه السنة أن طائفة من النصارى لجأوا إلى كهف ظنوا أنه ينجيهم ، فسقط عليهم ، فلم ينج منهم أحد آية من الله عز وجل ؛ وفر اللعين ابن رذمير في شرذمة قليلة جدا ، ولحق بمدينة سرقسطة واله العقل مخبول الذهن ، واستخذى للمسلمين الذين فيها ، وألان لهم القول ،

أ في الأصل : كانوا...

ثم خرج منها إلى وشقة فأقام بها مختبلا أشهراً قليلة ، وحان أجله إلى نار الله الحامية (1) .

وولى قضاء فاس في هذا العام عبد الحق بن عبد الله بن معيشة (2) فأراق الخمر ، وكسر الدنان ، وتشدد على أهلها ، وكتب إلى علي بن يوسف إن الجامع ضاق عن المصلين ، فأذن له في الزيادة فيه ، فكان البناء فيه في بقية هذه السنة (3) .

<sup>1)</sup> ذكر ابن الأثير ( الكامل 351/8 ) أن ابن رذمير لم يعش بعد هزيمته في إفراغة إلا عشرين يوما . والواقع أن المراجع المسيحية لا تتفق على تاريخ وفاة الملك المسيحي ، فحوليات ألفونسو السابع تجعل وفاته في 25 يناير سنة 1134 ، وهو أمر مستحيل إذ معناه أنه توفي قبل معركة إفراغة بسبعة أشهر ، ويرى الأستاذ كوديرا أن أرجح الأقوال هو ما ذكره خيمينث دى إمبون Jimènez de Embun الذي يقول إن وفاة ألفونسو المحارب كانت في 7 سبتمبر من هذه السنة أي بعد معركة إفراغة بنحو شهرين ، وهو ما يمكن أن يتفق مع ما يذكره ابن القطان هنا ( انظر اضمحلال دولة المرابطين ص 271 - 272 ) .

<sup>2)</sup> أبو محمد عبد الحق بن عبد الله بن معيشة ولي قضاء فاس بعد وفاة أبي عبد الله محمد بن داود . وقد احتفظ لنا بجملة من أخباره ابن أبي زرع فى روض القرطاس ( 61 - 62 ، 71 ) ، وانظر كذلك ابن عذارى : البيان المغرب ( 312/1 ) .

<sup>3)</sup> يذكر ابن أبي زرع في حديثه الطويل عن جامع القرويين بفاس أن الذي يرجع إليه فضل الزيادة في المسجد هو الفقيه أبو عبد الله محمد بن داود الذي كان قاضي المدينة في أيام على بن يوسف قبل ابن معيشة ، وكانت فاس قد كثرت فيها العمارة حتى ضاق الجامع بكثرة الناس في أيام الجمعة حتى كانوا يصلون في الأسواق والشوارع والطرق ، فاستأذن ابن داود على بن يوسف في الزيادة فيه فأذن له ، وبدأت أعمال الزيادة التي يبسط ابن أبي زرع وضفها ، وأتم تركيب الباب والقبلة في شهر ذي الحجة سنة 528 ، ثم توفي القاضي ابن داود فولى القضاء بعده ابن معيشة المذكور ، فواصل أعمال الزيادة كا جعل الأبواب مغشاة بالصفر وعمل أمام الباب قبة وزاد في سعته ، وبدل الصومعة ، وشرع في بناء المحراب والقبة التي عليه منقوشين بالذهب واللازورد وأصناف الأصبغة ، فتم له كل ذلك ، وجاء على غاية الكمال ، ثم ولى قضاء فاس أبو مروان عبد الملك بن بيضا القيمي ، فواصل أعمال الزيادة والنقوش علية الكمال ، ثم ولى قضاء فاس أبو مروان عبد الملك بن بيضا القيمي ، فواصل أعمال الزيادة والنقوش حتى شعبان سنة 538 ، على أن كثيراً من هذه النقوش والرحارف هد غطى وزال إذ أنه لما أوشك الموحدون على دخول المدينة خشى فقهاؤها أن بدها والمام داك معملوا على تغطيتها ( انظر ابن أبى الموض 190 - 65 ) .

باب

# ذكر أخبار سنة ثلاثين وخمسمائة أخبار الموحدين أعزهم الله تعالى :

في هذه السنة كانت وقعة مصكروطن <sup>(1)</sup> ، وخرو ج سير بن [ علي بن | <sup>(2)</sup> يوسف الزرجاني .

قال اليسع:

إن سيدنا ومولانا الخليفة الإمام أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه هبط قبل مام أحد وثلاثين إلى أجرفرجان ومصكروطن ، وخرج المجسم سير بن علي بن يوسف إ وهو ولي ] (3) عهد أبيه بالجيوش ، وسيدنا الخليفة رضي الله تعالى عنه ( متعلق ) (4) بالجبال ، يطاول في حروبه ، فإذا رأى ضالته وثب عليها وثوب اللهث على الفريسة ، فالتقوا على مصكروطن ، فهزمهم سيدنا ومولانا الخليفة الإمام أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه ، وكانت وقعة أخذ فيها من أموال المجسمين شيء عظيم .

وغزوة تادلا .

قال ابن صاحب الصلاة:

إنها أول غزوات سيدنا ومولانا الخليفة رضي الله تعالى عنه بعد الإعلان في

ا) يسمى البيذق هذا الموضع « مسكروطان » ( أخبار المهدي ص 129 ) .

<sup>2)</sup> في الأصل : سير بن يوسف ، والصواب ما أثبتنا حسبها سيأتي في هذا النص بعد قليل .

<sup>3)</sup> كلمتان مطموستان في الأصل ، ولعلهما ما قرأنا .

 <sup>4)</sup> بياض في الأصل بقدر كلمة ، ولعها ما كتبنا أو شيء في معناها ، وانما أثبتناها لان ها.ا النعبير سيتكرر بعد ذلك في النص على نمو ما ذكرنا .

عام ثلاثين (1) ، فميز الجيش بتينملل ، وقسم البركة ، وتشاور مع الموحدين ، أعزهم الله تعالى في أي وجهة يقصد ، فأشاروا بتادلا ، فأضمر ذلك في نفسه سرا ، ثم نهض موريا بوجهته حتى صبَّح تادلا وجهاتها ، فقتل وسبى ، وامتلأت أيدي الموحدين أعزهم الله تعالى ........ (2) ، ففر عنه (3) أصحابه وتركوه ، فكر منصرفا ، فكبا به فرسه وسقط عنه ، فأدركه الموحدون أعزهم الله تعالى وقتلوه .

## أخبار غيرهم :

منها موالاة تأثير الجراد في زرع الأندلس التأثير الفاحش، وموالاة البناء في الزيادة في جامع فاس على يد القاضي ابن معيشة، وتوزع المال الذي ينفق في ذلك على أهلها وسد ثلمات (4) سورها، وزاد فيه أبراجا، وبني سورا يحيط و 70 أي بالمقابر، \* وتوزيع عشرين ألف دينار على أهل فاس معونة للجيش، بكتاب على ابن يوسف الزرجاني.

والعباسي في هذه السنة هو الراشد.

1) يجعل ابن أبي زرع خروج عبد المؤمن لهذه الغزوة فى الرابع والعشرين لربيع الأول سنة 526 ( روض القرطاس ص 187 ) ، ويذكر السلاوي نقلا عن ابن مطروح القيسي أن عبد المؤمن سار في شوال سنة 526 أولا إلى مراكش ، فحاصرها ثم ارتحل عنها إلى تادلا ، إلى سلا . فتلقاه أهلها مطيعين ، فدخلها فى الرابع والعشرين من ذي الحجة في السنة المذكورة ( الاستقصا 106/2 ) . كذلك جعلها ابن خلمون في سنة 526 ، وذكر أنها كانت قبل غزوة تاسغيموت ( العبر 22/6 ) ، ويوافق صاحب الحلل المؤشية هؤلاء المؤرخين على أن غزوة تادلا كانت أولى غزوات عبد المؤمن بعد اعلان البيعة له ( ص 143 ) .

وانظر أويثي : تاريخ 114/1 .

<sup>2)</sup> يستشف من السياق أن هناك كلمات سقطت من النص في هذا الموضع .

<sup>3)</sup> لسنا نعرف على من يعود الضمير هنا ، ويبدو أن اسم القائد المرابطي الذي يعود عليه الضمير قد سقط في الحزم الذي أشرنا إليه في الحاشية السابقة ، على أننا نقطع بأن القائد المعنى ليس هو سير بن على ابن يوسف المذكور قبل ذلك . فهو لم يمت في هذه الوقعة .

<sup>4)</sup> كلمة غير واضحة في الأصل .

#### باب

### ذكر أخبار سنة إحدى وثلاثين وخمسماتة

لا أدري ما كان فيها من غزوات الموحدين أعزهم الله تعالى غير أن سيدنا ومولانا الخليفة رضي الله تعالى عنه متعلق بالجبال ، وأمره في غاية الاستفحال (1).

وذكر ابن صاحب الصلاة له رضي الله تعالى عنه غزوة إلى بني يبغز (1) لم يؤرخها ، وقال إنها ثالثة غزواته رضي الله تعالى عنه ، فهي في هذه السنة أو ما يقاربها . قال : إن سيدنا ومولانا الخليفة الإمام رضي الله تعالى عنه لما أراد النهوض من حضرة تينملل لغزو بني يبغز (3) تقدم إليهم من إخوانهم المجاورين لهم من أنذرهم ونصحهم ، فانقادوا وأذعنوا ووحدوا ، فقدم أمير المؤمنين ردي الله تعالى عنه عليهم ، وانصرف إلى تينملل قافلا ظافرا ظاهرا .

وكان في هذه السنة بالأندلس غزوة تاشفين بن علي بن يوسف لخيل من النصارى ، فهزمهم على مقربة من قصر عطية ، واحتوى على أسلابهم وأنهابهم ،

وغزوته أيضا التي نازل فيها أشكلونة ، فدخلها المسلمون بالسيف عنوة ، وقتلوا كل من فيها ، وأسروا نساءهم واحتووا على أسلابهم وأنهابهم ظافرين (<sup>4)</sup> ،

<sup>1)</sup> في الأصل : الاستعجال .

<sup>2)</sup> في الأصل : بيغز .

ق الأصل : يغر .

<sup>4)</sup> أشار ابن أبى زرع أيضا إلى هاتين الغزوتين من غزوات تاشفين ، وفيما يلي نص ما يعوا. (روض القرطاس 164) : « وفي سنة 530 هزم الأمير تاشفين جموع الروم بفحص عطية وأفنى منهم ماها كثيراً ... وفي سنة 532 جاز الأمير تاشفين من الأندلس إلى العدوة بعد أن غزا مدينة أشكونية ( ١١١ ، وفي الطبعات الفاسية للروض : أشقولية ) وحمل من سبيها إلى العدوة سنة آلاف سبية وفتحها عنوة ، فوصل إلى مراكش ، فتلقاه والده على أمير المسلمين في : ي عظيم وفرح به ٤ . كذلك تحدث عن طروة تاشفين لجبل القصر ابن عذارى في القسم المرابطي من البيان المغرب ص 94 ، وقد نقل السلاوي ، ا فيها ابن أبى زرع ( الاستقصا 67/2 ) . على أن خبر ابن القطان أكثر دقة في تعديد المواصع -

وساقوا جملة من نسائهم وغنائمهم ، وسيقت نواقيص (١١ كثيرة فيها ناقوص (١٠) عظيم ، وكان يوم دخول ذلك كله بروز عظيم بقرطبة وسرور كثير .

وفبها كان بناء تاشفين الناعورة <sup>(2)</sup> على النهر الأعظم بقرطبة .

وخروج الجراد وإضرارها بالزرع كثيراً .

وكان في هذه السنة تمام الزيادة في جامع فاس ، وعزل ابن معيشة عن قضائها (3) .

والعباسي في هذه السنة هو الراشد .

\* \* \*

والتواريخ ، وهاتان الغزوتان كانتا في غرب الأندلس ( البرتغال الحالية ) . وانظر ما كتبه عنهما كوديرا
 في بحثه عن أسرة بني تاشفين ص 141 - 142 ؛ وتحقيق أويثي لهما في بحثه « روض القرطاس والمرابطون »
 علة إسبريس - الرباط سنة 1960 - ص 540 .

<sup>1)</sup> كذا في الأصل.

<sup>2)</sup> في الأصل: الناعوت.

<sup>3)</sup> ذكر ابن أبي زرع أن ابن معيشة عزل والمنبر والبناء وباب الجنائز والصبحن من جامع القرويين بفاس لم يكمل بناؤها بعد، وأن متولى القضاء بعده، وهو أبو مروان عبد الملك بن بيضا القيسى هو الذي أتم كل ذلك، وكان الفراغ منه في شهر شعبان سنه ثمان وثلاثين ومجمده الله ( روض القرطاس ص 62 ).

باب

# ذكر أنباء سنة اثنتين وثلاثين وخمسمالة أخبار الموحدين أعزهم الله تعالى :

في هاره السنة «كانت هزيمة زناتة بجبل غياثة (۱) ، وذلك أنه تحرك سيدنا المومولانا الخليفة الإمام أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه من حضرته تينملل زادها الله تشريفا إلى جبل غياثة ، ونزل به ، فخرج الجعسم سير بن على بن يوسف ولي عهد أبيه في عساكره يريد غياثة ، فنزل بجرائدة (١) بمقربة من المقرمدة عند وادي أبى حلوا ، ونزلت محلاته بها ، فوافاه بها عسكر الغرب عليهم عبد الله بن يعيى ابن أبي بكر بن تيفلويت الجسم (١) ، فنزل قريبا منه على أميال . وحشدوا زناتة ، فاجتمعت لهم جموع من قبائلهم يقدمهم يحيى بن فانو (١) ، وهو أخو عبد الله ابن يحيى لأبيه ، فكان عسكر يحيى هذا نيفا على خمسة آلاف فارس .

<sup>1)</sup> ينفرد ابن القطان بالحديث عن هذه الغزوة دون سائر مؤرخي الدولة الموحدية .

 <sup>2)</sup> يسميها ابن عذارى : كراندة ، ويعرفها بأنها الجبال المجاورة نفاس ( البيان المغرب الفسم الموحدي - ص 16 ) .

<sup>3)</sup> أبو بكر بن ابرهيم المسوفي الصحراوي المعروف بابن تيفلويت جد عبد الله هذا كان من أمراه المرابطين المعروفين ، وهو صهر على بن يوسف كان زوجاً لأخته وأباً لولده منها يحيى ، وهو الذي كان واليا على غرناطة سنة 500 ثم على سرقسطة حتى وفاته في سنة 510 ( انظر في ترجمته ابن الأبار : معمم شيوخ أبي على الصدفي ص 67 ؛ ابن الخطيب : الإحاطة على عنان 4041 - 404 ؛ ديوان ابن حمامه بنحقيق الدكتور السيد مصطفى غازي – الإسكندرية سنة 1960 على 64 ) ، أما أخت على بن يوسف المذكورة فهي فانو أو فنو التي كانت أما ليحيى – أبي عبد الله المذكور هنا ولعلي بن ابي بكر الذي عرف ايضا باسم « ابن فنو » ، وكان واليا على غرناطة في سنة 539 أثناء ثورة ابن أضحى على المرابطين ( انظر ابن الأبار : الحلة السيراء 212/2 وما بعدها ) . ويكاد ابن القطان يكون المؤرخ الوحيا. اللهي احتفظ لنا بأخبار عن عبد الله بن يحيى ( بن فانو أو فنو ) المذكور هنا ( انظر كذلك بحث كوديرا عن أسرة بني تاشفين ص 114 - 116 ، و فلاحظ أن هذا الباحث خلط بين نعيى بن أبي بكر بن تيفلويت ونعي ابن غانية ) .

<sup>4)</sup> إذا صح هذا النص وكان هذا القائد المرابطي المشهور أخاً لعبد الله بن يحيى بن أبى بكر 🕒

وعند احتفال جموعهم هذه وَحَد زيري بن ماخوخ (١) من أشياخ زناتة ، ولحق بسيدنا ومولانا الخليفة الإمام رضي الله تعالى عنه ، وطلب عسكرا تظهر به خدمته في عساكر الغرب فأعطى حصة قَدَّمَ عليها أحد أشياخ الموحدين أعزهم الله تعالى ، فضرب على محلاتهم وهم غارون ، فانهزموا وقتل من أدرك ، وسبى محلاتهم ، وجلا الفتح والسلب إلى أعلى جبل غياثة للمحلة المباركة المؤيدة المنصورة .

الذكور قبل ذلك فمعنى هذا أن صحة اسمه « يحيى بن يحيى بن أبى بكر » ، ففانو اذن التي بد البها ليست أمه في الواقع وانما هي أم أبيه يحيى وقد تكون نسبته إليها بسبب شهرتها لكونها أخت مل بن يوسف ابن تاشفين سلطان المرابطين . ولا نعرف من أخبار يحيى هذا إلا ما ذكره البيذق من أنه كان عاملا على أجر سيف حينا دخلها محمد بن تومرت بعد عودته من رحلته إلى المشرق ، إذ يقول إن الها من حينا حل بأجر سيف وأقبل على الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر استصرخ به عامتها وكانت ها ، معامه اوزير هي فغرم الناس بها ألف مثقال فطلب عامة البلد من ابن تومرت الشفاعة لهم لدى المامل فسار ابن تومرت إلى يحيى ( بن يحيى ) بن فانو وأعلمه بالأمر فأنكر يحيى ذلك وأمر أن يغرم الوزير اأمامل فسار ابن تومرت إلى يحيى ( بن يحيى ) بن فانو وأعلمه بالأمر فأنكر يحيى ذلك وأمر أن يغرم الوزير ما أمام، من المظام وهم بقتله فقال له المهدي : ما عليه قتل إنما عليه الأدب ورد المظلمة ( أخبار المهدي من 62 ) ، ونرى مما يذكره ابن القطان هنا أنه كان يتولى قيادة عسكر تلمسان في سنة 532 وأنه له أثناء قتاله للموحدين لمرض أصابه كما سيأتي .

1) لعل زيرى بن ماخوخ هذا هو الذي يذكره ابن خلدون باسم « أبي بكر ابن ماخوخ » وكان من قواد ارابطين على زناتة ومن أمراء قومه بني ومانو ، وقد خرج بعد ذلك على المرابطين وأصبح من كبار قو : عبد المؤمن بن على ، ويقول ابن خلدون إنه وصل إلى عبد المؤمن وهو بمكانه من الريف هو وبوسف ن يابر أحد أمراء بني ومانو أيضا فبعث عبد المؤمن معهما ابن يغمور ويوسف بن وانودين في عسكر من الموحدين فأثخنوا في بلاد بني عبد الواد وبني باجدى سبيا وأسراً ، وأمدهم عساكر لمتونة ومهم الربرتير قائد الروم فاجتمعت عليهم زناتة وبنو عبد الواد فأوقعوا في بني ومانو واستنقذوا غنائمهم ومل أبو بكر ( زيري ) بن ماخوخ في ستمائة من قومه ، وذلك في سنة 537 ؛ وكان لابي بكر هذا أخ اسمه ومل أبو بكر ( زيري ) بن ماخوخ في ستمائة من قومه مو ينا إلى عبد المؤمن على لمتونة وزناتة ، فارتحل معه إلى تلمسان ، فأمره على قومه وسيره لقتال عسكر بجاية الذين استنجد بهم المرابطون فهزم تاشفين ذلك العسكر هزيمة شديدة ( انظر البيذق : أخبار المهدي ص 1018 ابن خلدون : العبر 230/6 - 231 ) .

ومأت نعبى بن فانو قائا. عساكر تلمسان من زناتة وغيرهم لمرض أصابه ، هو حه الزرحاني سير بن علي ولده محمد بن يحي بن فانو (١) عوضا منه ليتدارك عو ع ربانه دل افتراقهم ، فكان كذلك ، اجتمعت عليه عساكر أبيه ، فوصل بم ونزل على مقربة من وجدة ، وكانت طلائعهم على مجشر قلال .

واتعمل بسير بن على أن سيدنا ومولانا الخليفة الإمام رضي الله عنه يريد بلاد ١٠١٨ ، فنصب له ألفي فارس على طريقه : يقيم الألفان جمعة ، ثم يُبدّلون بألفين ١ - ١٨ ، هكذا يثناوبون طول مدة المقام بجبل غياثة ، وكان المقام به شهرين اثنين .

وإن زيري بن ماخوخ راسل إخوانه من زناتة ، واتفق معهم على أن يعملوا الهزيمة يوم ه اللقاء ، فوجه سيدنا ومولانا الخليفة رضي الله تعالى عنه حصة مختارة ١ ١٨٥١ م ويري بن ماخوخ من جبل غياثة حتى وصلوا إلى محلة محمد بن يحيى مع والله ، فضربوا فيهم فركبوا وهيأوا صفوفهم ، وعبأوا عسكرهم ، فاقتتلوا معهم ، والله يوما شديدا ، وكان النصر فيه للموحدين أعزهم الله تعالى ، فانهزمت قبائل وعسكر محمد بن يحيى .

<sup>1)</sup> أشار البيذق وابن عذارى وابن خلدون والسلاوي وابن الأثير إلى المعارك التي دارت بين محمد ابن يخيى بن فانو هذا وعبد المؤمن بن على ، ويبدو أن هذه المعارك اتصلت ما بين سنة 532 التي يعرض ابن الفطان أحبارها هنا وسنة 537 التي تنص المراجع الأخرى على أن مقتل ابن فانو حدث في خلالها ، ويفصل ابن عذارى هذا الخبر فيقول إن الموحدين كانوا قد انقسموا في سنة 537 بعد وفاة على بن يوسف ابن باشفين على ثلاث فرق : فرقة منهم بجبل غياثة ، وفرقة بجبل الريف بملوية ومليلة وغمارة ، وفرقة مع به سف بن وانودين وابن زجو وابن يومور . وتوجهوا إلى جبل مديونة وجهة تلمسان ، فخرج إليهم الوالي على تلمسان حينتذ محمد بن يحيى بن فانو بعسكر من زناتة وغيرهم فالتقى معهم وقتل محمد بن يحيى الملكور في واد كان هناك ، وانهزم عسكره ، وينص ابن خلدون والبيذق على أن الذي أوقع بمحمد ابن عبى وقتله هو القائد الموحدي يوسف بن وانودين ، ويذكر هذا المؤرخ الأخير أن هذه الغزوة كانت يسمى بوادي الزيتون وأن ابن وانودين قتل فيها قائدا مرابطيا أخر مع ابن فانو يسميه أبا بكر الجوهر ( انظر أخبار المهدي ص 40 : العبر 20/62 ؛ البيان المغرب ص 18 ؛ الاستقصا بارغز الكامل 20/48 ؛ وانظر كذلك بحث كوديرا عن أسرة بني تاشفين ص 115 ؛ أويشي ؛ بارغز الخرا المحاد 115 الكامل 20/48 ؛ وانظر كذلك بحث كوديرا عن أسرة بني تاشفين ص 115 ؛ أويشي ؛ بارغز المحاد 115 الكامل 20/48 ؛ وانظر كذلك بحث كوديرا عن أسرة بني تاشفين ص 115 ؛ أويشي ؛ بارغز المحاد 115 المحاد 115 المحاد 115 الكامل 20/48 ؛ الكامل 1150 ) .

### أخبار غيرهم :

فى هذه السنة كان انصراف أبي جعفر ابن حمدين عن قضاء قرطبة ، وولاية أبي القاسم ابن رشد <sup>(1)</sup> لقضائها .

ووصول المجسم تاشفين بن علي بن يوسف من غرناطة إلى قرطبة ، وخروجه منها إلى العدوة مستدعى من أبيه (<sup>2)</sup> .

وخروج العدو (3) دمره الله تعالى إلى بلد المسلمين في جيش عرمرم ، فأجازت جملة منهم الوادي الكبير في أعلاه بمقربة من بياسة وأبدة ، ووصلت بالغارة إلى البراجلة ، وأوقعت بالمسلمين نكاية صغرت في جانب ما وقى الله تعالى بتوالي نزول المطر وإكبابه مدة من عشرين يوما ، فمد النهر ، ولم تقدر الخيل المغيرة على عبوره إلى محلتهم ، وصنعوا معادي للجواز ، فانقطع بعضها وغرق من كان فيها ، وتبعهم قائد جيان ، فأصاب منهم فوارس ، وانصرف العدو - دمره الله تعالى - بعد أن قاتل حصن شبيوطة من عمل أبدة فأعجزه ، وارتاد تاشفين لما خرج من قرطبة نحو العدوة مدافعتهم ، فتلوم لأجل المطر وغيره أربعين يوما ، فكفى الله تعالى أمر النصارى ، وأجاز البحر في صدر جمادى الأولى ، ودخل مراكش في أول رجب من هذه السنة .

<sup>1)</sup> هو أبو القاسم أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد ، ولد سنة 487 ، ووالده هو قاضي الجماعة الفقيه المعروف الذي توفي سنة 520 ، أما أبو القاسم المذكور فقد لازم أباه كثيرا وأخذ عنه ، ولي قضاء الجماعة سنة 532 بعد صرف أبي جعفر ابن حمدين الذي ولي في سنة 529 كما ذكر ابن القطان من قبل ، ولكن ابن رشد استعفي من هذا المنصب بعد فترة قصيرة ، ويقول ابن بشكوال إنه كان محبيا إلى الناس طالبا للسلامة منهم بارا بهم ، وكانت وفاته في 13 رمضان سنة 563 ( انظر في ترجمته ابن بشكوال : الصلة ، ترجمة 91 ؛ وابن الأبار : المعجم ، ترجمة 33 ) .

<sup>2)</sup> ذكر ابن الخطيب فى ترجمته لتاشفين بن على أن خروجه من الأندلس إلى المغرب كان فى سنة 531 أو فى 532 دون أن يقطع برأي في ذلك ، على أن ابن القطان كان أكثر دقة إذ سنرى فى بقية هذا النص أن خروجه كان فى جمادى الأولى سنة 532 ، ووصل إلى مراكش فى أول رجب من هذه السنة (انظر الإحاطة لابن الخطيب – ط، عنان ــ 361/1) .

<sup>3)</sup> ينفرد ابن القطان بذكر تفاصيل هذه الوقائع ، وانظر كذلك بحث الأستاذ أويثي : روض القرطاس والمرابطون ص 540 - 541 ) ، وبهاسة Bacza وأبدة Ubeda بلدتان من أعمال جيان Jaén و كذلك قرية شبيوطة Sablote .

وفي هذه السنة كانت ولاية ابن المناصف (١) لقضاء غرناطة .

وفيها كان غرق المراكب المصرية التي وصلت من الإسكندرية ، منها المركب العجزي (2) ، وكانت عظيمة الجرم جدا ، وكانت فيها أموال عظيمة وخلق كثير (3) .

وفيها كان موت الراشد العباسي (4) ، وولاية عمه المقتفي لامر الله تعاى أبي عبد الله محمد .

وفيها كان موت عبد الجيد صاحب مصر (5) ، وكان قد عهد في حياته

هو القاضي أبو عبد الله محمد بن أصبخ الازدي القرطبي المعروف بابن المناصف ، وقد تكررت الإشارة إليه فيما سبق .

<sup>2)</sup> كذا ، ومن الواضح أنهما نوعان من المراكب الضخمة .

<sup>3)</sup> يبدو هذا الخبر كما يرويه ابن القطان هنا غامضا مضطربا ، ولعله يشير إلى ما ذكره ابن عذارى فى البران المغرب ( 131/ - 313 ) - ولو أنه يجعل ذلك في سنة 536 - من أن الحسن بن على بن يحيى بن تميم صاحب المهدية استولى في تلك السنة على مركب كان لصاحب بجاية يحيى بن العزيز بن المنصور بن علاء الداس ، وكان قد أقلع من الإسكندرية ببضائع عظيمة وهدية إلى صاحب بجاية ، فنعرض له الحسن بن على المدكور واستولى عليه - وكانت العلاقات سيئة بين المهدية وبجاية و ويضيف ابن عذارى أنه كان مركبا كميراً ، فأمر الحسن بن على بتفريغه ، وبقى في ميناء بجاية فارغا حتى جاءت صدمة أكتوبر هكذا بقول ابن عذارى ، ولعله يعني عاصفة شديدة هبت في هذا الشهر فتكسر . إلا أنه استغل أخشابه فصنع مها مركبا جديدا ظل في مرسى المهدية حتى هجم عليه جرجي الصقلي بخمسة وعشرين غرابا ( مركبا حبها ما ناستولى عليه في جملة ما غنمه من مراكب المهدية . وربما كان ابن القطان يشير إلى هذه الواقعة .

<sup>4)</sup> ولي الراشد بالله أبو جعفر منصور بن المسترشد سنة 529 كما أسلف ابن القطان ، وتوفي سنة 512 ، وكان مولده سنة 502 ، وخرج بعد خلافته بقليل إلى الموصل لقتال السلطان مسعود بن محمد شاه السلجوقي ، فخذله أصحابه ، وقبض عليه السلطان مسعود وخلعه من الخلافة ثم حبسه إلى أن قتله لى شهر رمضان سنة 532 بظاهر إصبهان ( انظر النجوم الزاهرة 263/5 ) ، وولي بعده أبو عبد الله محمد الملقفي بالله بن أحمد المستظهر بن المقتدي .

أخطأ ابن القطان هنا مرة ثانية إد أورد وقاة الخليفة الفاطمي الحافظ عبد المجيد في هذه السنة ،
 وإنما كانت وقاة الحافظ وولاية ابه الطاهر أبي مصور إسماعيل على مصر في جمادي الآخرة سنة 344 --

لابنه الأصغر وسماه الظافر ، فلما مات عبد الجيد اختلفت العسكرية ، فقامت العشكرية ، فقامت العشكرية ، وقامت طائفة أخرى مع الأصغر ، وظهر الأدبر على الأصغر (1) ، وكان بالإسكندرية وال يعرف بابن السلار (2) ، فطلع بالعشاكر والجنود لنصرة الظافر ، وزعم أن أباه جعله له حاجبا ، فكسر العشاكر التي قامت مع الأكبر ، وقبض على الأكبر القائم .

و كانت قد قدمت على الإسكندرية جارية كانت لعلي بن يحيى صاحب المهدية (3) - أفضت الإمارة إليه بعدو فاة أبيه - ولها جمال رائع، فقيل لها: من أنت؟

( انظر ابن تغرى بردي : النجوم 288/5 ، ابن الأثير : الكامل 24/9 ) ، هذا ويبدو أن ابن هذارى تابع ابن القطان على ذلك الخطأ ، إذ أرجح الظن أنه كان مرجعه فيما أورده من أخبار الفاطميين ( انظر البيان المغرب 312/1 ) .

ا) كان الظافر أبو منصور اسماعيل بن الحافظ عبد المجيد فعلا أصغر إخوته سنا ، ولد بالقاهرة سنة 527 ( انظر ابن خلكان : الوفيات 237/1 - 238 ؛ ابن تغرى بردي : النجوم 288/5 ) ؛ على أننا لا نعرف في عنتلف المراجع ما يشير إليه ابن القطان هنا من القتال بين الظافر وبين أخيه الأكبر .

2) هو أبو الحسن وأبو منصور على بن إسحاق المعروف بابن السلار والمتلقب بسيف الدين الملك العادل ، كان كرديا من تربية القصر بالقاهرة وتقلب في ولايات الصعيد وغيره حتى ولي وزارة الظافر في رجب سنة 544 ، وكان الظافر قد استوزر أولا نجم الدين أبا الفتح بن مصال في أول ولايته ، ثم قدم ابن السلار القاهرة ، وتولي تدبير الأمور ، وحشد ابن مصال جماعة من المغاربة فانتصر عليه ابن السلار بدلاص في الوجه القبلي وذلك في أواخر سنة 544 ، وقد ظل ابن السلار على الوزارة حتى قتله على فراشه نصر بن العباس ، وكان أبوه العباس ربيباً لابن السلار ، وذلك في سنة 548 في شهر محرم ، وسيورد ابن القطان خبر مصرعه ( عن ابن السلار انظر ترجمته في وفيات الأعيان 18/ 416 ؛ الكامل ابن القطان حبر حسن ابرهيم حسن ، تاريخ الدولة الفاطمية ص 181 - 185 ) .

3) اسم هذه الجارية على ما تذكر المصادر الشرقية بلار بنت القاسم بن تميم بن المعز وزوجة أبي الفتوح بن يُعيى بن تميم بن المعز بن باديس الصنهاجي : وكانت قد وصلت إلى مصر في سنة 503 مع ولدها أبى الفضل عباس ، وكان طفلا إذ ذلك ، فتروج منها ابن السلار واتخذ ابنها أبا الفضل عباساً ربيباً له درج في كنفه ، حتى كان منه ومن ابنه نصر ما سيشهر إله ابن العطان بعد ( انظر المراجع المذكورة في الحاشية السابقة ) .

هاات : من قصر صاحب المهدية ، فبلغ خبرها ابن السلار <sup>(1)</sup> ......

واليا عليها قدمه عبد المجيد المذكور ، وجعل له النظر لولي عهده الظافر ، فارتفع قدره ، ونشأ العباس ربيبه في رفاهية ، وتزوج وولد له ولد (2) .

فلما مات عبد المجيد المذكور ووطد ابن السلار دولة ولي عهده الظافر استوطن ابن السلار وربيبه العباس (3) مع أمه وزوجته وولده مصر ، وقدم وال آخر على الإسكندرية ، ويسمى هذا ابن السلار بأمير الجيوش شاهنشاه (4) سيف الدولة (5) ، وكان والي مصر المسمي بالظافر من نحو ستة عشر عاما ، وكان يميل إلى مخالطة الصبيان ، فدخل إليه ولد العباس ، وتعرف به وخالطه .

فلما أراد الله تعالى إنفاذ وعده قال الظافر لولد العباس: اقتل ابن السلار، ونولي الحجابة أباك ونستر يح معه. فعمل مع بعض العبيد على قتله، فقتله. فقام الناس والعباس يطلبون قاتله ولا يدرون من هو، فقالت أم العباس للعباس (٥٠٠): والله ما قتله إلا ابنك! فهم بقتل ابنه، فقالت له: تقتل ابنك وقد قتل (٢٠) محل

الم يترك الناسخ فراغا بعد هذه الكلمة ، غير أنه من الواضح أن عبارات سقطت من هذا الموضع ، وعلى أية حال فإننا نعرف من المراجع المصرية والشرقية أن ابن السلار تزوج من هذه الجارية واتخذ ابنها عباسا ربيبا له .

<sup>2)</sup> هو نصر بن العباس الصنهاجي الذي سيورد ابن القطان خبره دون أن يذكر اسمه .

في الأصل : العباسي .

<sup>4)</sup> في الأصل: شاه بن شاه.

<sup>5)</sup> الذي جاء في المراجع الشرقية أن لقبه كان « سيف الدين » ، وقد ذكر الدكتور حسن ابرهيم حسن أن ابن السلار كان سنيا غاليا على الرغم مما يشعر به ذلك اللقب « سيف الدين » من انضوائه تحت الهاء المدهب الفاطمي ( انظر بارج الدولة الفاطمية ص 183 ) .

في الأصل : العباسي المعاسي .

<sup>7)</sup> في الأصل : قيل .

أبيك ، فتجمع عليك وزرين <sup>(۱)</sup> ؟ فكف ، ورجع العباس حاجباً ، وذلك في سنة أربع وأربعين <sup>(2)</sup> .

فلما بقي أشهراً قال الظافر للصبي : قتلت ابن السلار ، اقتل والدك العباس وتكون الحجابة لك ، ولا نجد من ينقض (3) علينا فما زال حتى أسلم له . وأخذ في ذلك مع بعض العبيد ، فوشى العبد بذلك إلى العباس (4) فأشفق من ذلك ، ووجه عن ولده ، واستفهمه عن القصة ، وتوعده إن لم يصدقه ليقتلنه . فصدقه وعرفه أن الظافر أمر بقتله ، فقال : لا بأس عليك ! اعمل طعاما \* وادع الظافر للأكل عندك والمبيت ، وليأتك مستترا ، فقال الصبي للظافر : بنيت دارا ، وأريد أن أعمل فيها طعاما ، فعسى أن تشرفني وتكون أنت أول من يأكل طعامي فيها . قال له : وكيف مكون ذاك ؟ قال : تأتي مستترا في الليل في زي الأستاذين (5) ، وترجع مع السحر في الغبش فأسعفه في ذلك ، فلما كان بعد المغرب خرج مستترا إلى أن دخل دار العباس . فلما اطمأن به المجلس هجم عليه العباس ، وقتله ودفنه .

أي الأصل : فتجتمع عليك ورءين .

1 181 1

<sup>2)</sup> يختلف ما يذكره ابن القطان هنا عما أورده المؤرخون المشارقة والمصريون فبينا يجعل ابن القطان الخليفة الظافر هو محرض نصر بن عباس على قتل ابن السلار كافل أبيه ، ويقول إن عباسا لم يكن الديه علم بمشروع ابنه إذا بالمؤرخين المصريين يقولون إن عباسا نفسه هو الذي حرض ابنه على قتل ابن السلار ، وكان ممن شجعه على ذلك أسامة بن منقذ ، وذلك أن ابن السلار أنفذ عباسا إلى الشام ليشترك في صحبته أسامة بن منقذ وابنه نصر ، فلما وصل إلى بلبيس تذكر طيب البلاد المصرية وعسر ما هو مقدم عليه من بلاء الحرب ، فأظهر شكواه لأسامة بن منقذ ، فيين هذا له أنه يستطيع أن يتجنب كل ذلك بقتل ابن السلار واتفق معه على أن يقوم ابنه نصر بتنفيذ خطة الاغتيال ، وأن ذلك إذا تم فإنه أي عباساً يستطيع أن يتولى الوزارة مكانه ، فعاد نصر إلى القاهرة ، وتولى القيام بهذه المعلمة العادرة في 6 محرم سنة 548 ( انظر الدكتور حسن ابرهيم حسن : تاريخ الدولة الفاطمية ص 185 المراجع المذكورة في هذا الموضع ) .

<sup>3)</sup> في الأصل : ينفص ، ويمكن أيضا أن تكون « ينغص » .

<sup>4)</sup> في الأصل : العباسي .

<sup>5)</sup> يعني خدم القصر الخصيال .

فلما أصبح وأقبلت الأجناد على جرى العادة إلى العباس ركب معهم الله (1) القصر ، وقال : نريد الدخول للظافر ، فقيل له : هو مشغول ، فقال : لابد من ذلك . وحمل الأجناد فدخل القصر ، فلما حصل فيه قال للصقالبة (2) أبن الظافر ؟ قالوا : لا علم لنا . قال لهم : قتلتموه . فأرسل عن وجوه الناس والفقهاء والشيعة وقال لهم : ما جزاء من قتل ؟ قالوا : يقتل قال : فهؤلاء قتلوا الظافر وأخفوه . فضرب أعداقهم ، واستحوذ على القصر .

وكان في الصعيد (3) رجل تركي يعرف بكلكي (4) ، فسمع ما جرى . فعسكر وحشد ، وأقبل يريد مصر للعباس ، فسمع العباس خبره ، فأخذ جميع الأموال والذخائر وعياله وولده ، وخرج يريد الشام ليصير إلى حلب أو دمشق ، فيجند ويدعو لبني العباس ويخلع العبيدية من مصر ، فخرجت إليه العرب والروم من عسقلان ، فقاتلهم هو ومن معه ، فقتلوا عن آخرهم ، واستولى العرب والروم على تلك الأموال .

<sup>1)</sup> زيادة يقتضيها السياق.

<sup>2)</sup> ورد في تاريخ أسامة بن منقذ وفي وفيات الأعيان أن العباس انما اتهم بقتل الظافر أخويه يوسف و حبريل فقتلهما ( تاريخ أسامة ص 16-18 على ما يذكر الدكتور حسن ابرهيم : تاريخ الدولة الفاطمية مس 18 ؛ ووفيات الأعيان 237/1 - 238 ؛ واتعاظ الحنفا للمقريزى 213/3 - 214 ) ؛ هذا وقد ذكر ابن الفلانسي أن الظافر قتله أخواه يوسف وجبريل وابن عمهما صالح بن الحسن حقيقة ، ولكن ابن تغري بردي الذي يورد هذه الرواية يقول إن جمهور المؤرخين اتفقوا على أن قاتله نصر بن عباس ( النجوم الراهرة 291/5 ) .

<sup>3)</sup> في الأصل: السعيد.

<sup>4)</sup> كذا في الأصل، ويبدو ذلك وهما من الناسخ، فالمعروف أن والى الصعيد الذي استصرخ به سناء القصر اللاتي اتهمن العباس وابنه نصراً بقتل الظافر هو طلائع بن رزيك الملقب بالملك الصالح الدي مكفل بالثار من العباس وولى الوزارة حتى قتل أخيراً بدسيسة من صهره ( زوج ابنته ) الخليفة العاضد الدي كان آخر الخلفاء الفاطميين . وذلك في رمضان سنة 556 ( انظر في ترجمته النجوم الزاهرة 11/5 وما بعدها ؛ وفيات الأعيان 2/526 - 529 ابن الأثير : الكامل 44/9 ؛ الدكتور حسن إبراهيم : تاريخ ص 180 - 187 ) .

وجاء التركي فدخل مصر ، فوجدها مقفرة وقصورها خالية وأموالها فانية ، فقال : يا قوم ، بقى من أهل البيت – يعنى العبيدية – أحد ؟ قالوا : ما بقي إلا ولد للظافر من نحو خمسة أعوام . فأخرجه وأجلسه وسماه بالفائز بالله (١) ، وقام بمجابته ، وتلقب هو بالصالح .

وأما ولد العباس فحمل إلى بيت المقدس ، فاحتضنته أم الملك ، وكانت هي القائمة بالملك ، فصرفت الملك إليه – أعنى ولد العباس – وتنصر وأقام معها ، إلى أن شرب مع خاصة قوادها وقال لهم : أنتم رغاء الأمم ، تتبعون امرأة ذات فرج وتتركون من يملككم ديار مصر ؟ فنمى الخبر للملكة فأمرت بتثقيفه ، وخاطبت بني عبيد بأنها توجهه لهم ، فرفعوا لها فيه أربعين ديناراً مصريا ، وبعثته إليهم \* في قفص من حديد ، فأدخلوه القصر في القاهرة . وقرضوا لحمه بالمقاريض ، وحرقوه بالنار ، وذلك في سنة سبع وأربعين وخمسمائة (2) .

فهذه أخبار مصر إلى هذه السنة ، وتعذر تقطيعها على السنين فأوردناها هكذا جملة .

وكان بالمهدية حسن بن علي بن يحيى بن تميم بن المعز من عام أربعة عشر وخمسمائة كما تقدم .

\* \* \*

ا هو أبو القاسم عيسى بن الخليفة الظافر أبي منصور إسماعيل بن الحافظ عبد المجيد ، ولد في المحرم سنة 544 ، وولى الحلافة بعد مقتل أبيه الظافر في المحرم سنة 549 ، وتوفى في رجب سنة 555 ، عن إحدى عشرة سنة .

 <sup>2)</sup> يتفق هذا الخبر في جملته مع ما أورده ابن تغرى بردى في النجوم الراهرة ( 310/5-311 ) وإن
 كان ابن القطان قد انفرد ببعض التفاصيل الجديدة .

#### باب

# ذكر أخبار سنة ثلاث وثلاثين وخمسمائة أخبار الموحدين أعزهم الله تعالى :

في هذه السنة تحرك سيدنا ومولانا الخليفة الإمام رضي الله تعالى عنه من مدينة تينملل شرفها الله تعالى . ونزل في بلد بني ملول من منانة الفحص من حاحة ، فزحف تاشفين بن علي بن يوسف من مراكش بالعساكر ومعه الربرتير (۱) ، فنزل بجيشه في تاحكوط من حاحة ، وكانت منانة الجبل قد قتل علي بن يوسف أعيانهم ، فوحدوا ، ثم ارتدوا ، ثلاث مرات ؛ فأقام سيدنا ومولانا الخليفة رضي الله تعالى عنه في بني ملول شهراً وثلاثة أيام يضرب عليهم ويقتلهم قتلا ذريعا في وعرهم العظيم ، فلما اجتمعت الغنائم وما في تلك الحومات من الحلي والثياب والعسل والزيت والطعام والحنا وغير ذلك تحرك سيدنا ومولانا الخليفة رضي والزبيب والعسل والزيت والطعام والحنا وغير ذلك تحرك سيدنا ومولانا الخليفة رضي الله تعالى عنه إلى قبيلة بني وجدزان ، ثم إلى بني سوار من منانة الجبل ، وهم الذين قتل منهم [ أبو ] بكر بن علي بن يوسف أشياخهم وأعيانهم لأجل الذين قتل منهم [ أبو ] بكر بن علي بن يوسف أشياخهم وأعيانهم لأجل توحيدهم في كاسطت من منانة .

ثم سار سيدنا ومولانا الخليفة رضي الله تعالى عنه من بني سوار إلى آجر فرجان ، فتبعه المجسم تاشفين ، وسد (2) له الطريق لئلا ينفذ إلى جبل مزور حيث الطريق ، فرتب سيدنا ومولانا الخليفة رضي الله تعالى عنه العساكر ، ولحقت به الجيوش من مزورح وغيره بالدرق والرماح ، فكان القتال في آجر فرجان ، فانهزم تاشفين ، وقتل أصحابه كل مقتل ، فضرب أخبيته وقاتل ،

أ في الأصل : اللملتير .

<sup>2)</sup> في الأصل : وعد .

ا الم الم فأخرج عنها ، فانهزم ، ثم ضرب أخبيته ثلاث مرات حتى فر « بنفسه إلى ١٥٠ المين المينانوت ، فضمت (١) السلاح وأحمال الثياب والنبال والحلات والبغال والمينا والحيوان وغير ذلك .

وكان عسكر جزولة قد وصلوا مدداً لمراكش فتنبطوا بها عن اللحاق، بتاشفين ، حتى كانت الهزيمة عليه ، فوصلوا إلى موضع الهزيمة ، وطمعوا أن يستنقذوا (2) الغنيمة وأن يكون لهم أثر يرقع ذلك الخرق ؛ فجعلت لهم الكمائن والحنادق والأوعار ، وقدم سيدنا الخليفة رضي الله تعالى عنه الغنائم بين يديه ، وقال للكمائن : إذا سمعتم الطبول فادفعوا .

فضربت جزولة فى ساقة الغنيمة ، وقتلوا ناسا ، وطمعوا فى أن يحوزوا الغنيمة ، فلما توسطوا الوعر ضربت الطبول ، وخرجت الكمائن فقتلت جزولة عن أخرهم : وأخذت دوابهم وأسلحتهم ، وكانوا آلافا من الفرسان والرجالة ، وسار أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه على أمسكر ، وظن الجبل الجبل (3) على بلاد جنفيسة ظافراً ظاهراً ، والحمد لله رب العالمين .

وقد قيل في هذه الغزوة غير هذه المساق وإن سيدنا ومولانا الخليفة رضي الله تعالى عنه عزم على أن يبني حائطا في أضيق موضع من هذه المضايق يمنع به الملثمين من الانصراف إذا انصرفوا حتى يهلكوا في تلك الهضاب ، فأحس تاشفين بذلك ، فهرب نحو مراكش ، ورجعت عنه جزولة من رجراجة ، وقد أُرْصِدَ لهم في طريقهم عسكر عليه الشيخ أبو حفص آصناج فقتلهم واستاق من خيلهم

<sup>1)</sup> كذا ، وربما كانت تحريفا للفظ : فغنمت .

<sup>2)</sup> في الأصل : يستنفروا .

كذا في الأصل ، ولم نهند إلى و حد في تأوياها .

إلى بد ملل ثلاثة الآف (1) فرس اقتسمها الموحدون أعزهم الله تعالى وقووا بها . ثم أراب ، مزولة بعد ذلك ووحدوا (2) .

0 0 0

<sup>1)</sup> في الأصل: الألف.

 <sup>2)</sup> يكاد ابن القطان ينفرد بهذا الحبر وما تضمنه من تفاصيل حول هذه الغزوة ؛ انظر كدلك أويثي : تاريخ الدولة المؤحدية 117/1 118 .

# أخبار الأندلس وغيرها في هذه السنة :

منها غزوة الزبير بن عمر <sup>(۱)</sup> ، افتتح فيهاحصن مورة .

ا ۱۳۳۱ وغزوة عسكر شنترين ويابورة لعسكر من النصارى « أرادوا دخول بلاد المسلمين ، فالتقوا على غير وعدة ، فكانت للمسلمين جولة ، ثم كر المسلمون عليهم . فانهزم النصارى – دمرهم الله تعالى – ، وقتلوا منهم خلقا كثيراً وأسروا منهم جملة ، واحتوى المسلمون على أسلابهم وأنهابهم .

وغزوة المسلمين للسليطين (2) ؛ وذلك أن اللعين طاغية النصارى السليطين

<sup>1)</sup> في الأصل : الزبير بن عمراني ، والصواب ما أثبتنا ؛ وهو أبو محمد الزبير بن عمر ، كان من أمطم مواد المرابطين في الأندلس ، وكان على ما يذكر ابن الخطيب وزيراً لتاشفين بن على بن يوسف أثناء مواله مل الأندلس ، ووصفه ابن الصيرفي بأنه كان ندرة الزمان كرما وبسالة وحزما وأصالة ( انظر الإحاملة ط . محب الدين الخطيب — 2791 ؛ وط . عنان 450/1) ، وقد اشترك في موقعة إفراغة التي هزم فيها المرابطون جيوش ابن رذمير ( ألفونسو الأول المعروف بالمحارب ملك أرغون ) سنة 528 ( انظر ابن الأثبر : الكامل 351/8) ، ولما استدعى على بن يوسف ابنه تاشفين من الأندلس ليوليه عهده خلفه على عمل إشبيلية سنة 533 ثم ضم إليه عمل قرطبة ، وظل عليهما حتى استشهد في المعركة التي دارت بينه وبين مونيو ألنسو Aloñso قائد طليطلة المسيحي ، وذلك في سنة 538 ، وكان الزبير بن عمر عاملا على قرطبة في سنة 538 بشهادة ابن عبد الملك المراكشي إذ يذكر أنه شهد جنازة الكاتب ابن المرخى المتوفى في قرطبة في 17 من ذي الحجة من هذه السنة ( انظر ترجمة ابن المرخى رقم 1080 في المجلد السادس ص 40 ، وكان الزبير بن سعيد في ابن يوسف ص 111 ، 113 ؛ وكوديرا : انحلال دولة المرابطين ص 17 ، 27 - 28 ) وأورد ابن سعيد في المغرب ( 102/1 - 28 ) ، وكان في قرطبة متنزه مشهور ينسب إليه ويعرف بمنية الزبير ( النفح المغيب في نفح الطيب ( 40/2 - 28) ، وكان في قرطبة متنزه مشهور ينسب إليه ويعرف بمنية الزبير ( النفح في نفح الطيب ( 47/12 - 28) ) ، وكان في قرطبة متنزه مشهور ينسب إليه ويعرف بمنية الزبير ( النفح

أما هذه الغزوة التي يشير إليها ابن القطان فلم نمدنا المراجع الأخرى بأي شيَّ عنها .

<sup>2)</sup> كذا ، ويفهم من السياق أن العبارة كان يبغي أن تكون a وغزوة السليطين للمسلمين » .

إغرا (1) إ أريابيه (2) في شهر رمضان المعظم من هذه السنة ، فنهدت إليه عساكر المغلم من هذه السنة ، فنهدت إليه عساكر المغلم من جميع أقطارها أجناداً ومطوعة ، ثم كفوا ورجعوا من الطريق ، وأسلموا أهل أريليه (2) ، فحلت بهم الفاقرة ، وقطع عنهم الماء ، واشتد بهم الحصار ، فأساموا الحصي للنصارى .

وفي هذه السنة هلك سير بن علي بن يوسف في أخر صفر (1) وكان على بن يوسف في أخر صفر (4) وكان على بن يوسف قد فتن به وقدمه ولي عهده ، ولم يكن أهلا لشيء ، فعكف (4) على الجيه عمر يريد زوجته ، فجرح جراحة محمد منيته ، فجزع عليه أبواه .

وفيها كانت ولاية تاشفين بن علي بن يوسف للعهد كما كان أخوه سير قبله في الثامن من شهر ربيع الآخر .

وفيها كانت ولاية الزبير بن عمر لقرطبة (6) وغرناطة .

<sup>1)</sup> إضافة يقتضيها السياق.

<sup>2)</sup> في الأصل: إربليه ، ولعل الصواب ما أثبتنا ، وإنما يعني القلعة التي كانت تسمى مرات منها في المراجع العربية والهي أصبح اسمها الإسباني بعد ذلك Oreja ؛ وهذه الغزوة لا نعرف عنها شيئا في المراجع العربية الأحربي ، فابن القطان هو أول من أمدنا عنها ببيان ، أما المراجع المسيحية فقد أفاضت في الحديث عنها معتبرة إباها من أكبر انتصارات الجيوش النصرانية على المرابطين . وتشير إليها الحوليات الطليطلية Anules معتبرة إباها من أكبر انتصارات الجيوش النصرانية على المرابطين . وتشير إليها الخوليات الطليطلية العربية المربية ال

 <sup>(3)</sup> حول مصرع سير وأقوال المؤرخين في كيفية وقوعه ، وهي أقوال قطع ابن القطان الحا. الله الما النص الصريح انظر مقالنا « وثائق تاريخية جديدة » ص 133 .

<sup>4)</sup> في الأصل: فعاكف.

أ في الأصل : مقصورا .

ه) الأمسل: للقرطبة.

وفيها وقع الحريق في سوق مدينة فاس . واحترق من رأس عقبة الخرازين إلى باب (1) واحترق سوق الثياب والقراقين (2) وغير ذلك (3) من الأسواق إلا البقالون ، وكان ذلك في أول الليل . فتلفت فيه أموال جليلة . وافتقر فيه خلق كثير . فاشتد القاضي على بن سليمان على أهل الريبة حتى رجع بعض الشيء من أيديهم .

\* \* \*

كلمة مطموسة لم نستطع تبينها .

<sup>2)</sup> القراقون هم باعة الأقراق – جميع قرق ( بضم القاف وسكون الراء ) وهو ضرب من الأخفاف أو الصنادل . انظر حول هذا اللفظ ومشتقاته ما كتبه دوزى فى ملحق القواميس العربية 234/2 والمقال القيم الذي اختصه به الباحث الأستاذ خايمه أوليفر أسين تحت عنوان « القرق فى الأندلس » : والمقال القيم الذي اختصه به الباحث الأستاذ خايمه أوليفر أسين تحت عنوان « القرق فى الأندلس » المجلد الرابع ( Jainic Oliver Asin : « Quercus » en la Espanâ Musulmana ) حملة الأندلس ، المجلد الرابع والعشرين ، سنة 125 ، ص 125 - 181 .

<sup>3)</sup> كلمتان مطموستان لم نتبين منهما شيعا .

المصادر والمراجع المستخدمة في الدراسة والتحقيق

# المصادر والمراجع المستخدمة في الدراسة والتحقيق

#### ا المصادر

ابن الأبار ( أبو عبد الله محمد بن عبد الله القضاعي ) :

إعتاب الكتاب ، تحقيق الدكتور صالح الأشتر ، دمشق 1961 التكملة لكتاب الصلة ، نشر فرانسسكو كوديرا ، مدريد 1887 ١٩٨١

- الحلة السيراء ، تحقيق الدكتور حسين مؤنس ، القاهرة ١٩٥١

- المعجم في أصحاب القاضي الإمام أبي على الصدفي ، نشر كوديرا ،

مدريد 1885

- المقتضب من تحفة القادم ، تحقيق إبراهيم الإبياري ، القاهرة 1957

ابن الأثير ( أبو الحسن على بن أحمد بن أبي الكرم ) :

-- الكامل في التاريخ ، القاهرة 1348 - 1353 ( 1929 - 1934 )

أحمد بابا التنبكتي ( أحمد بن أحمد بن عمر ) :

- نيل الابتهاج بتطريز الديباج ( على هامش « الديباج المذهب » لابن فرحون ، القاهرة 1351 (1932)

أحمد بن حنبل الشيباني :

- المسند ، القاهرة 1311 (1893)

الإدريسي ( الشريف أبو عبد الله محمد بن محمد ) :

- صفة المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس ، مأخوذة من كتاب « نزهة الآفاق في اختراق الآفاق » ، بتحقيق راينهارت دوزى ودي خويه ، 1866

الإصفهاني ( أبو الفرج على بن الحسين القرشي ):

الأغاني ، ط. دار الكتب المصرية ، القاهرة سنة ١٩٥١

الرمداري ( أبو عباء الله محمد بن إسماعيل ) :

السحيح ، القاهرة 1312 (1894)

ابس ۱۰۰۱م ( على بن بسام الشنتريني ) :

الذخيرة في معاسن أهل الجزيرة ، تحقيق الدكتور إحسان عباس ، بيروت 1979

ابي بشكوال (أبو القاسم خلف بن أحمد بن عبد الملك): الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ، نشر عزت العطار الحسيني ، القاهرة 1955

البياق (أبو بكر الصنهاجي):

أخبار المهدي ابن تومرت ، تحقيق ليفي بروفنسال ، باريس 1928 ( ومعه قطعة من المقتبس من كتاب الأنساب في معرفة الأصحاب )

ابن تغري بردي ( جمال الدين أبو المحاسن يوسف ):

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ، ط. دار الكتب المصرية ، القاهرة 1929 - 1949

ابن حجر العسقلاني (شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي ):

- الإصابة في تمييز الصحابة ، القاهرة 1352 (1933)

ابن حزم ( أبو محمد على بن أحمد بن سعيد ) :

. - - - القاهرة السلام هارون ، القاهرة - جمهرة أنساب العرب ، تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون ، القاهرة

1971

ابن حماده ( أبو الحسن علي بن حماده الصنهاجي ) :
- النبذ المعتاجة في أخبار صنهاجة

- انبيار علوك بني عبيا، وسيرتهم ، نشر فوندرهايان ، الجزائر 1921 - أجبار علوك بني عبيا، وسيرتهم ، نشر

- الحميدى ( أبو عبد الله محمد بن فتوح ) :
- جذوة المقتبس ، تحقيق محمد بن تاويت الطنجي ، القاهرة 1952
  - الحميري ( أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد المنعم ) :
- صفة جزيرة الأندلس ( منتخبة من كتاب « الروض المعطار في خبر الأقطار » ) تحقيق ليفي بروفنسال ، القاهرة 1937
  - الخزرجي ( أحمد بن عبد الله ) :
  - خلاصة تذهيب الكمال في أسماء الرجال ، القاهرة 1322 (1904)
    - الخطيب البغدادي ( أبو بكر محمد بن على ) :
      - تاریخ بغداد ، القاهرة 1931
    - ابن الخطيب ( لسان الدين محمد بن عبد الله السلماني الغرناطي ):
- · الإحاطة في أخبار غرناطة ، نشر محب الدين الخطيب ، القاهرة 1319
- الإحاطة ، تحقيق محمد عبد الله عنان ، ط . الخانجي ، القاهرة
  - 1975 1973
- أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام ، القسم الخاص بتاريخ الأندلس ، تحقيق ليفي بروفنسال ، بيروت 1956
- أعمال الأعلام ، القسم الثالث الخاص بتاريخ المغرب ( نشر تحت عنوان تاريخ المغرب العربي في العصر الوسيط ) ، تحقيق الدكتور أحمد مختار العبادي ومحمد إبراهم الكتاني ، الدار البيضاء 1964
  - ابن خفاجة ( أبو إسحاق إبراهيم بن خفاجة الشقري ) :
  - ديوانه ، تحقيق الدكتور السيد مصطفى غازي ، القاهرة 1960
    - ابن خلدون ( أبو زيد عبد الرحمن بن محمد ) :
    - العبر وديوان المبتدأ والخبر ، الفاهرة ١٦٨٨ (١٨٥٠)

ابن خلكان (شمس الدين أحمد بن محمد بن أبى بكر ): وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ، تحقيق الدكتور إحسان عباس ، بيروت 1968 - 1972

أبو داود ( سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني ) : السنن ، القاهرة 1348 (1929)

ابن دحية ( أبو الخطاب عمر بن الحسن الكلبي ):

- المطرب من أشعار أهل المغرب ، تحقيق الأستاذ إبراهيم الإبياري ، القاهرة 1954

ابن أبي دنيار ( محمد بن أبي القاسم الرعيني القيرواني ):

– المؤنس في أخبار إفريقية وتونس 1286 (1869)

الذهبي ( أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز ) :

- تذكرة الحفاظ ، حيدراباد الدكن 1333 - 1314 ( 1914 - 1915 )

ابن رشيق القيرواني ( أبو علي الحسن بن رشيق ) :

- العمدة في صناعة الشعر ونقده ، تحقيق الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد ، القاهرة 4391

ابن الزبير ( أبو جعفر أحمد بن إبراهيم ) :

- صلة الصلة ، القسم الثاني ، تحقيق ليفي بروفنسال ، الرباط ١٩١٦

ابن أبي زرع ( أبو الحسن علي بن عبد الله بن أبي زرع الفاسي ) :

- الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس ، ط. . دار المنصور ، الرباط 1973

الزركشي ( محمد بن إبراهم اللؤلؤي ):

تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية ، تونس 1289 (1872)

السبكي ( تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكالي ):
- طبقات الشافعية الكبرى ، تحقيق محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح
محمد الحلو ، القاهرة 1967

ابن سعيد ( أبو الحسن علي بن موسي بن سعيد المغربي ):

- المغرب في حلى المغرب ، تحقيق الدكتور شوقي ضيف ، القاهرة 1953 - 1953

السلاوي ( أحمد بن خالد الناصري ):

- الاستقصا في أخبار دول المغرب الأقصى ، الدار البيضاء 1954 - 1956

السيوطي ( جلال الدين عبد الرحمن بن محمد ) :

- الجامع الصغير ( انظر عبد الرءوف المناوي )

- شرح سنن النسائي وعليه حاشية الإمام السندي ، القاهرة 1930

ابن صاحب الصلاة ( عبد الملك بن محمد بن أحمد الباجي ) :

- المن بالإمامة على المستضعفين ، السفر الثاني ، تحقيق الأستاذ عبد الهادي التازي ، بيروت 1964

صفوان بن إدريس التجيبي المرسي:

- زاد المسافر وغرة محيا الأدب السافر ، تحقيق عبد القادر محداد ، بيروت 1949

الضبي ( أحمد بن يحيي بن أحمد بن عميرة ) :

- بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس ، نشر فرانسسكو كوديرا ، مدريد 1884 - 1885

العباس بن إبراهيم المراكشي:

- الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام ، فاس 1936

ابن عبد البر ( أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمرى ):

- الاستيعاب في أسماء الأصحاب ، على هامش الإصابة لابن حجر

العسقلاني ، القاهرة 1358 - 1359 (1939 - 1940)

عهد الرءوف المناوي:

فيض القدير في شرح الجامع الصغير للسيوطي ، القاهرة ١٩١١

عبد السلام بن سودة:

دليل مؤرخ المغرب الأقصى ، تطوان 1950

عبد الملك بن حبيب :

التاريخ الكبير ، مخطوطة المكتبة البودليانية بأوكسفورد ، برقم 127 ( وانظر محمود على مكى : مصر والمصادر الأولي للتاريخ الأندلسي في المراجع الأوربية )

ابن عبد الملك المراكشي ( أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الملك الأنصاري ):

- الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة:

- بقية السفر الرابع والسفر الخامس ، تحقيق الدكتور إحسان عباس ، بيروت 1964 - 1965

- السفر السادس ، تحقيق الدكتور إحسان عباس ، بيروت 1973

- السفر الثامن ، تحقيق الدكتور محمد بنشريفة ، الرباط 1984

ابن عبد المنعم ( انظر الحميري )

عبد الواحد المراكشي:

- المعجب في تلخيص أخبار المغرب ، تحقيق محمد سعيد العريان ، القاهرة 1963

ابن عذاري المراكشي:

- البيان المغرب في أخبار المغرب:

المجلدان الأول والثاني ، تحقيق ليفي بروفنسال وجور ج كولان ، ہاریس 1948

- المجلد الثالث الخاص بملوك الطوائف ، نشر ليفى بروفنسال ، باريس 1930
- المجلد الرابع الخاص بالمرابطين ، نشره أويثى في مجلة إسبريس ثم أعاد نشره الدكتور إحسان عباس ، بيروت 1967

ابن العماد الحنبلي ( أبو الفلاح عبد الحي بن أحمد ) :

- شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، مكتبة القدسي ، القاهرة 1350 (1931)

على بن يوسف الحكيم:

- الدوحة المشتبكه في ضوابط دار السكة ، تحقيق الدكتور حسين مؤنس ، مدريد 1960

الغبريني ( أبو العباس أحمد بن أحمد بن عبد الله ) :

- عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية ، الجزائر 1910

الفتح بن خاقان :

- قلائد العقيان في محاسن الأعيان ، ط . القاهرة 1283 (1866)

ابن فرحون ( برهان الدين إبراهيم بن علي بن محمد ) :

- الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب ، القاهرة 1351 (1932)

ابن القاضي ( أحمد بن محمد بن أبي العافية المكناسي ):

- جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس ، ط . فاس الحجرية سنة 1979 (1892) وطبعة دار المنصور ، الرباط 1973 ابن الكردبوس التوزري ) :

- قطعة من كتاب « الاكتفا في أخبار الخلفاء » حققها الدكتور أحمد مختار العبادي ونشرها بعنوان « تار يخ الأندلس » ، مدريد 1971

اب ماجة القروبني ( أبو عبد الله محمد بن يزيد ):

سنن المصطفى ، القاهرة (1930)

مههول:

- الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية ، تحقيق الدكتور سهيل زكار والأستاذ عبد القادر زمامة ، الدار البيضاء 1979

مهول:

- مفاخر البربر ، نشر ليفي بروفنسال بعنوان « نبذ تاريخية جامعة في أخبار البربر في القرون الوسطى » ، الرباط 1934

محموع رسائل موحدية من إنشاء كتاب الدولة المؤمنية ، نشر ليفي بروفنسال ، الرباط 1941

معمد بن تاویت:

– محاضرات في تاريخ التشريع الإسلامي ، تطوان 1961

محمد بن تومرت المهدي:

- أعز ما يطلب ، نشر لوسياني Lucianiوتقديم جولدتسيهر I. Goldziher ، أعز ما يطلب ، نشر لوسياني الجزائر 1903

محمد بن جرير الطبري:

- تاريخ الرسل والملوك ، تحقيق الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم ، القاهرة 1979

مسلم بن الحجاج القشيري:

- الجامع الصحيح ، القاهرة 1933 (1915)

المقري (شهاب الدين أحمد بن محمد التلمساني ):

- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ، تحقيق الدكتور إحسان عباس ، بيروت ١٩٨٨

- المقريزي ( تقي الدين أحمد بن على ) :
- · المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والأثار ، القاهرة 1124 1126 (1908 1906)
- اتعاظ الحنفا بأحبار الأئمة الفاطميين الحلفا ، القاهرة 1387 (1961) الميداني (أبو الفضل أحمد بن محمد النيسابوري ):
- مجمع الأمثال ، تحقيق الشيخ محمد محيى الدين عبد الحميد ، القاهرة 1955
  - النباهي ( أبو الحسن على بن عبد الله بن الحسن الجدامي المالقي ) :
- المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا ، نشره ليفي بروفنسال
   بعنوان تاريخ قضاة الأندلس ، القاهرة 1949
  - النسائي ( أبو عبد الرحمن أحمد بن على بن شعيب ) :

النويري (شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب):

- السنن ، بشرح السيوطي وحاشية الإمام السندي ، ط. القاهرة 1930
- النووي ( محيى الدين أبو زكريا يحيى بن شرف الحوراني الشافعي ) : تهذيب الأسماء واللغات ، ط. القاهرة ، المطبعة المنيهية ، بدون تاريخ
- نهاية الأرب في فنون العرب ، الجزء الخاص بتاريخ المغرب والأندلس ، نشر وترجمة المستشرق جاسبار رميرو Gaspar Remiro في مجلة المركز التاريخي للأبحاث الخاصة بمملكة غرناطة Historicos del Reino de Granada, 1917 1919
- الونشريسي (أبو العباس أحمد بن يحيى التلمساني ): المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب، بيروت ١٩٩١

### 2 المراجع العربية

#### أ - كتب :

حسن إبراهيم حسن:

تاريخ الدولة الفاطمية ، القاهرة 1958

- كُسن أحمد محمود:

قيام دولة المرابطين ، القاهرة 1957

- حسن حسني عبد الوهاب:

الإمام المازري ، تونس 1955

- محمد المنوني :

العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدين ، تطوان 1950

### أبحاث ومقالات :

دكتور أحمد مختار العبادي :

- دراسة حول كتاب الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية وأهميته في تاريخ المرابطين والموحدين ، مجلة تطوان العادد الخامس سنة 1960

دكتور حسين مؤنس :

- الثغر الأعلى الأندلسي في عصر المرابطين مع أربع وثائق جديدة ، مجلة كلية الآداب بالقاهرة ، المجلد الحادي عشر ، الجزء الثاني ديسمبر 1949 ص 91-143

نصوص سياسية عن فترة الانتقال من المرابطين إلى الموحدين صحيفة معها. الدراسات الإسلامية بمدريد ، المجلد الثالث ،

سنة 1951 من 97 (140

- سبع وثائق جديدة عن دولة المرابطين وأيامهم في الأعداس ، صحيفة معهد الدراسات الإسلامية بمدريات الخلا، الثاني ، سنة 1954 ص 57 -84

## دكتور عبد العزيز الأهواني :

ألفاظ مغربية من كتاب ابن هشام اللخمي في لحن العامة .
 مجلة معهد المخطوطات العربية ، القاهرة ، مايو ١٧١٦

## دکتور محمود علی مکی :

- التشيع في الأندلس ، صحيفة معهد الدراسات الإسلاميه عدريد ، المجلد الثاني سنة 1954
  - مصر والمصادر الأولي للتاريخ الأندلسي
     انظر قائمة المراجع الأوربية )
- وثائق تاريخية جديدة عن عصر المرابطين ، صحيفة معها. الدراسات الإسلامية بمدريد ، المجلدان السابع والثامي 1959 - 1960 ص 109 - 198

#### جـ - كتب مترجمة:

- يوسف أشباخ:

تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين ، ترجمة الأستاذ محمد عبد الله عنان ، القاهرة

- أنخل جونثالث بالنثيا :

تاريخ الفكر الأندلسي ، ترجمة الدكتور حسين مؤنس ، القاهرة ١٩٦٦

# 2 المراجع الأوربية

Aguado Bleye, Pedro:

Manual de historia de España, Espasa-calpe, Madrid, 1947.

أجوادو بلييه ، بدرو : موجز تاريخ إسبانيا ، مدريد 1947

- Alarcon, Maximilano:

Lámpara de 105 principes, de Abu Bakr al-Turtusi, Madrid, 1930

الاركون ، مكسيميليانو : ترجمة إسبانية لكتاب « سراج الملوك » لأبي بكر الطرطوشي ، مدريد 1930

- Bel, Alfred:

Les Benou Ghanya, Paris, 1903

بيل ، ألفريد : بنوغانية ، باريس 1903

- Bosch Vila, Jacinto:

Los almoravides, Tetuan, 1956

بوسك فيلا ، خاثينتو : المرابطون ، تطوان 1956

Brockelmann, Carl:

Geschichte der Arabischen Literatur, ed. Leyden, 1943

بروكلمان ، كارل : تاريخ الأدب العربي ، ليدن 1943

- Brunschwig, Robert:

Un Aspect de la literature historico-géographique de l'Islam, Mélanges Gaudefro; Demombynes, Le Caire, 1936 - 1945

برونشفيج ، روبير : مظهر من مظاهر الأدب التاريخي الجغرافي في الإسلام ، بحث في مجموعة الدراسات المهداة لذكرى جودفروا ديمومبين ، القاهرة ١٧١٥ ١٩١٥

#### Cadera, Francisco:

Estudios Criticos sobre la historia arabe espanota, Vol. ix, Zaragoza, 1917

Decadencia y desaparición de los almoravides, Zaragoza, 1899

Dozy, Reinhardt:

Supplément aux dictionnaires arabes, Paris-Leyden, 1927

Recherches sur L'histoire et la littérature de l'Espagne pendant le moyen âge, Leyden, 1881

Ferriol:

Les ruines de Tinmel Héspéris, 1922

- Gaspar Remiro, Mariano:

Historia de Murcia Musulmana, Zaragoza, 1905

- Huici Miranda, Ambrosio:

Historia politica del imperio almohade, Tetuan, 1956

Las grandes batallas de la Reconquista, Madrid, 1956

Ali b. Yusuf y sus empresas en al-Andalus, en Tamuda, Tetuan, 1959, pp. 77 - 22

- E. Lévi-Proven, Cal:

Six fragments inédits d'une chronique anonyme du début des Almohades, Mélanges René Basset, Paris, t. 11, pp. 335-393

﴿ لَيْفِي بَرُوفَنَسَالَ : سَتَ قَطَعَ مُعْطُوطُهُ مِنْ تَارَجُ بَحِهُولَ الْمُؤْلِفُ حُولَ بِدَايَة

دولة الموحدين ، مجموعة الدراسات المهداة لذكري رينيه باسيه ، باريس 1925 ص 335 - 393

Notes d'histoire almohade, Héspéris, 1930

#### - Pons Boigues, Francisco:

Ensayo biobibliográfico sobre los historiadores y geografos arábigo esputoles,

Madrid, 1898

#### - Menéndez Pidal, Ramón :

La España del Cid, Madrid, 1947

Oliver Asin, Jaime:

( خايمه أوليفر أسين : القُرْق في الأندلس ، مجلة الأندلس ، المجلد الرابع

والعشرون ، سنة 1959 ص 125 - 181)

Henri Terrasse& Basset:

Sanctuaires et fortresses almohades,

Makki, Mahmud A.:

Egipto y los origenes de la historiografia árabe-española, Revista del instituto Egipcio de Estudios islámicos en Madrid, vol. v. 1957, pp. 157 - 248

( محمود مكى : مصر والمصادر الأولى للتاريخ الأندلسي ، صحيفة معها. الدراسات الإسلامية بمدريد ، المجلد الخامس 1957ص 157 (248)

## الفهارس

- 1- فهرس الآيات القرآنية
- 2- فهرس الأحاديث النبوية
  - 3- فهرس الشعر
  - 4- فهرس أسماء الأعلام
- 5- فهرس الأعلام الجغرافية والقبائل والطوائف والفرق
  - 6\_ فهرس أسماء المؤلفين
  - 7- فهرس أسماء الكتب العربية والأوربية

# فهرس الآيات القرآنية

| ص 120      | « الآن حصحص الحق » سورة يوسف ، آية 51                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ص 117      | <ul> <li>٥ الأعراب أشد كفراً ونفاقا » سورة التوبة ، آية 97</li> </ul>                     |
| ص 119      | <ul> <li>الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه » سورة الزمر ، آية 18</li> </ul>                |
| 103) ص 120 | - « إن النفس لأمارة بالسوء » سورة يوسف ، آية 53 ص                                         |
| ص 202      | - ﴿ إَنَّمَا المُؤْمِنُونَ إِخْوَةً ﴾ سورة الحجرات ، آية 10                               |
| ص 120      | - « فِلبِث فيهم أَلف سنة إلا خمسين عاما » سورة العنكبوت ، آية 14                          |
| ص 98       | – « لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر »   سورة المجادلة ، آية  22                    |
| . 63 ص 118 | <ul> <li>« لو أنفقت ما فى الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم » سورة الأنفال ، آية</li> </ul> |
| ص 147      | - « ليميز الله الخبيث من الطيب »    سورة الأنفال ، آية  37                                |
| ص 119      | - « من يهد الله فهو المهتد »   سورة الكهف ، آية 17                                        |
| ص 147      | – « منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون »  سورة آل عمران ، آية  110                            |
| ص 191      | - « واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين » سورة الشعراء ، آية 215                            |
| ص 108      | <ul> <li>« وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا » سورة البقرة ، آية 89</li> </ul>       |
| ص ۹۹       | <ul> <li>« ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون » سورة الجاثية ، آية 18-19</li> </ul>           |
| ص 98       | – « ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار »   سورة هود ، آية  113                       |
| ص 98       | – « ولا تطع الكافرين والمنافقين »  سورة الأحزاب ، آية 4، 48                               |
| ص ۶۲       | <ul> <li>« ولا تطع كل حلاف مهين » سورة القلم ، آيات 10-13</li> </ul>                      |
| ص 98       | – « ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا »   سورة الكهف ، آية  28                              |
| ص 117      | – « ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر … »   سورة الأنبياء ، آية  105                      |
| ص 100      | – « ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض »    سورة الحج ، آية  40                              |
| ص 106      | – « وما ينطق عن الهوى »   سورة النجم ، آية  3-4                                           |
| ص 98       | – « ومن يتولهم منكم فإنه منهم »    سورة المائدة ، آية  51                                 |
| ص 98       | « ومن يتولوهم فأولئك هم الغلالمون »   سورة الممتحنة ، آية  9<br>-                         |
| ص 101      | « ومن يضلل الله فلن تَجا. له وليا مرشاءًا » سورة الكهف ، آية 17                           |

ا ومن يكسب إثماً فإنما بدر مراه بل مراه مراه السراء اليه 111 مر 111 مر

# فهرس الأحاديث النبوية

| <ul> <li>اذا اختلف الناس فالعدل في مضر »</li> </ul>                   |
|-----------------------------------------------------------------------|
| « أعبادك بالله يا كعب بن عجرة من أمراء يكونون بعدى »                  |
| « إن طالت لك مدة أوشكت أن ترى قوماً »                                 |
| <ul> <li>ان فی أمتی محدثین و إن عمر منهم »</li> </ul>                 |
| ه إن في أمتى المهدى »                                                 |
| « إنما يرحم الله من عباده الرحماء »                                   |
| « بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم »                           |
| « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة »                                  |
| « الحب والبغض في الله من علامات اليقين »                              |
| « الحلال بين والحرام بين »                                            |
| « خالفوا اليهود وخالفوا المشركين »                                    |
| « الخمر جماع الإثم »                                                  |
| « خير القرون الذي أنا فيه »                                           |
| « صنفان من أهل النار لم أرهما »                                       |
| « على المرء السمع والطاعة ، أمرت أن أقاتل الناس »                     |
| - « على المرء السمع والطاعة ، ما لم يؤمر بمعصية »                     |
| « فليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال »                        |
| <ul> <li>« لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتى »</li> </ul> |
| « لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق »                                 |
| - « لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس »                          |
| <ul> <li>« لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال »</li> </ul>          |
| « لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم »                   |
| - « ما أسكر كثيره فالجرعة منه حرام »                                  |
| « ما من نبى بعثه الله في أمته قبلي »                                  |
|                                                                       |

| مر 193  | - « المسلمون تتكافأ دماؤهم »                                    |
|---------|-----------------------------------------------------------------|
| س, 191  | ·· « من قتل عصفوراً بغير حق هيثاً »                             |
| سر ۱۱۱۹ | - « المهدى من عترقي من ولد فاطمة »                              |
| سر ۹۹   | - « وددت أني قاء رأيت إخواننا »                                 |
| M) , p  | - « يسروا ولا تعسروا »                                          |
| س ۱۱۹   | - « يكون اختلاف عند موت خليفة فيخرج رجل هارباً من أهل المدينه « |
| من ۱۱۱  | - ١ يكون المهدي في أمتر سبعاً إن قصر ٧                          |

### فهرس الشعر

 قالت إلى النفس إنى في أذي وقذي فقلت مسرأ وإجمالاً كذا يجب من بحر البسيط مجهول القائل ص 102 فعاجوا فأثنوا بالذي أنت أهله ولو سكتوا أثنت عليك الحقائب من بحر الطويل لنصيب بن رباح ص 213 بث الصنائع لا تحفل بموقعها لأمل شكر الإحسان أو كفرا من بحر البسيط - لأبي الحسن ابن سراج ص 75 لعمرى لقد لاحت عيون كثيرة إلى ضوء نارٍ باليفاع تحرق من بحر الطويل – للأعشى ص 175 بخليفة المهدى سيدنا اغتدى نهج العلوم معبداً ومذللا من بحر الكامل – لابن حبوس الفاسي ص 174 صاحب المهدى يأتى بعده خيرة الأعراب طرًّا والعجم من بحر الرمل - منسوب لعبد الملك بن حبيب أقول لنفسى حين فاجأها الردى ولاذت فراراً من يسار إلى يمنى من بحر العلويل مجهول القائل، لعله لابن طاهر المرسى ص ١٥٥

|        | – ويرجع الأمر إلى عدنان                                    |
|--------|------------------------------------------------------------|
|        | لماجد قد خص من عيلان                                       |
| حس ۱۱۱ | من بحر الرجز ، منسوب لابن عبد ربه                          |
|        | - جاء وفي يساره قوس وفي اليمنسي قدح                        |
| من الا | من مجزوء الرجز لأبي بكر ابن مجبر المرسي                    |
|        | - إذا رتل القرآن في جنح ليله       أبي بن كعب لم يغن مخارق |
| ص 11   | من الطويل عجهول القائل ، تمثل به ابن القطان                |
|        | - ألا فاقدروا قدر هذا المقام فهذا الإمام وهذا الإمام       |
| فس 11  | من المتقارب - لابن القطان                                  |

## فهرس الأعلام

( الهمزة ) الام بأحكام الله انظر: منصور بن أبى القاسم المستعلى الإياضي / أبو حاتم 41 إبراهيم بن جامع ( من الغرباء من طبقات الموحدين ) 85 / 209 إبراهم بن خلف الغساني السنهوري / أبو إسحاق 28 إبراهم بن سليمان الجنفيسي / أبو إسحاق ( من أهل الخمسين - من طبقات الموحدين) 85 إبراهم بن عبد المؤمن / السيد أبو إسحاق 207 أبو إبراهيم الهزرجي ( انظر : إسماعيل بن يسلالي إيجيج ) إبراهم بن همشك 165 / 207 إبراهم بن يوسف بن تاشفين / ابن تاعيشت أو تعيشت | 130 / 131 / 234 أبي بن كعب ( الصحابي ) 23 أجداي ر عامل المرابطين على إشبيلية ) 149/ 215 / 154 / ±50 الأحدب الظر : يوسف بن محمد بن المعز / أبو الحجاج

الأحسن بن على ( من أهل العشرة / من طبقات الموحدين ) 125

أحمد بن الأفضل شاهستاه بن بدر الجمال /

أبو على أو أبو العباس ( صاحب الحليفة - أحمد بن تومرت الكفيف ( أخو محمد بن تومرت المهدى ) 123 – أحمد بن جعفر بن محمد بن عطية / أبو جعفر / 210 / 209 / 188 / 179 / 178 / 47 - أحمد بن سلمة الأنصاري اللورق 30 - أحمد بن عبد الملك بن أحمد بن يوسف بن هود 32 / 229 - أحمد بن عبد المؤمن بن على / السيد أبو العباس 208 - أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد (أبو القاسم) قاضي الجماعة بقرطبة 243 / 256 - أحمد بن محمد بن حمدين / أبو القاسم ( قافني الجماعة بقرطبة) 74 - أحمد بن المستنصر / أبو القاسم ( المستعلى ــ الفاطمي) 42 / 75 / 79 / 219 / - أحمد بن المقتدي عبد الله / أبو العباس ( المستظهر العباسي ) 69 / 75 - أحمد بن يزيد بن مخلد القرطبي / أبو القاسم – ابن الأحمر

<sup>(</sup>يم) الهذا المهرس المُ ملام الدين وردن أسماؤهم سواء في متن الكتاب أو في حواشيه ، مرتباً على حروف المعجم ، بعد حذف كلمات أب وابن وأداة الحريق ، وقد أدسلت فيه الكبي والأنساب والألقاب .

```
إسحاق بن يوسف بن عبد المؤمل / أبو إبراهم
                             214
   إسحاق بن يونس الحسنورين و من أهل
                 85 ( January )
           الأسقف انظر: بهرام الأرمني
     إسماعيل بن عبد الجيد الحافظ ( الطافر
القاطمي ) 258 / 259 / 260 / 261
                                262
    إسماعيل بن عبد المؤمن بن على / السيد
                 أبو إبراهم 207
                - اسماعیل بن محمد بن عباد
45 / 43 / 42
- إسماعيل بن يسلالي إيجيج / أبو إبراهم الهزرجي
 ( من أهل العشرة ) 126 / 163 /
                         236 / 170
            – الأشعري / أبو الحسن 175
   - الأشيري انظر: الحسن بن عبد الله /
                   أبو على الأشيرى
                        – ابن أصلماط
- ابن أضحى ( الثائر على المرابطين في غرناطة )
                             253

 الأعرج / أبو زيد 36

 الأعشى ( الشاعر الجاهلي )

 - الأفضل شاهنشاه بن بدر الجمالي ( صاحب
 الآمر الفاطمي ) 75 / 79 / 143/
  - البرهانش ( القائد القشتالي ) 63 / 64
- ألفونسو الأول ( المحارب ) / ابن رذمير ( ملك
   أرغون ) 44 / 66 / 65 / 64 / 149
/ 245 / 244 / 243 / 154 / 153 / 152 / 151
              266 / 248 / 247 / 246
   ألفونسو السادس ( أذفونش الطاغية ملك
```

الشتالة ) 153 / 65 / 64 / 63 ( الشتالة )

أحيل بن إدريس الرمدين ( من كتاب عنا المؤمن ابن على ، 210 / 211 إدريس بن إبراهيم بن جامع ( ورير عبد المؤمن ابن علی ) (204 إدريس بن إدريس بن عبد الله ( ثاني أمراء الأدارسة بالمغرب الأقصي ) 111/ إدريس بن عبد الله بن الحسن ( مؤسس الدولة الإدريسية بالمغرب ) 111 / 181 إدريس ( المأمون ) أبو العلاء 24 / 25 / 37 / 26 إدريس ( الواثق ) / أبو العلا - أبو دبوس 36 / 35 / 34 **إدري**س بن يعيي الحمودي أد فونش - انظر -ألفونسو الأول ( المحارب / ابن رذمير ) ألفونسو السادس ألفونسو السابع ( السليطين ) ألفونسو التاسع أراكة ( ملكة قشتالة وليون بنت ألفونسو السادس وأم ألفونسو السابع ) 64/ 155

- أسامة بن منقذ ( الوزير الكاتب في دولة الفاطميين ) 260 / 261

أبو إسحاق بن دانية ( قائد مرابطي )

إسحاق بن أبي زيد / أبو إبراهيم ( من القبائل
 من طبقات الموحدين )

- إسحاق بن عمر الهنتائي / أبو يعقوب ( من مشايخ هنتاتة ) - 134

إسحاق بن محمد الصنهاجي ( من أهل الخمسين ) 85

··· إسحاق الهرغي ( من أهل الخمسين ) - 84

255

- أبو بكر الحصار ( من رجال الموحدين ) 179

- أبو بكر بن على بن يوسف بن تاشفين ( بكو أو بكور ) ولي عهد علي بن يوسف 149 / 150 / 153 / 155 / 155 / 166 /

263

- أبو بكر بن القبطورنه 243

- أبو بكر بن أبي قحافة ( حليفة رسول الله سَلِيَكُ ) 99 / 111

أبو بكر بن اللمطي (قائد مرابطي) 223

- أبو بكر بن محمد ( انظر : أبو بكر بن بندو ج )

– أبو بكر بن ميمون ( من طلبة الموحدين ) 20 / 212

أبو بكر بن ناصر 151

أبو بكر بن واسينو ( قائد مرابطي ) 76

- أبو بكر بن وربيل ( انظر : سير بن وربيل ) قائد مرابطي 129 / 133 / 136 / 164 / 225

- أبو بكر بن ورصوال أو وزروال ( قائد مرابطي ) 223 / 224

- أبو بكر بن يجيت / أبو يحيى ( من أهل الخمسين ) 84

أبو بكر اليعمري الوبذي ( شاعر موحدي )
 165

أبو بكر بن يندوج ( أبو بكر بن محمد
 اللمتوني ) قائد مرابطي 156 / 157
 بلار بنت القاسم بن تمم بن المعز الصنهاجية

( زوجة ابن السلار ) 258 بلج بن بشر القشيري 41

 177 / 155

أاهو ...و السابع ( السليطين ملك قشتالة )

267 / 266 / 229 / 216 / 155 / 151

ألفود..و الناسع - 17

إدام الحرمين انظر : عبد الملك بن عبد الله الجويني / أبو المعالي

( الباء )

الداہو ج ( ملك ليون ) 17

ابن ناحة السرقسطى ( الفيلسوف ) 216

الباجي ( انظر : سليمان بن خلف /

أبو الوليد ) الفقيه 91 / 143

أبو النجوم الباجي 25 / 54

باديس بن حبوس ( ملك غرناطة ) 43 باديس بن المنصور بن الناصر بن علاء الناس

پدیمین بن استعبور بن استخبر بن عارم اشام أو علناس ( صاحب بجایة ) 76

البرشلوني ( انظر : ريمند بن برنجار )

رغش / العادل ( من خدام الخليفة الفاطمي

الآمر) 145

برغوارد / حرز الملوك أو هزار الملوك أو هزبر الملوك جوامرد ( أحد خدام الخليفة الآمر

الفاطمي ) 145 / 218 / 221 / 233 / 231 / 233 / 231

البشير الونشريشي ( انظر : عبد الله بن محسن / أبو محمد ) 44 / 125 /

165 / 161 / 157 / 147 / 146 / 126

ابن البقار ﴿ أَنْظُرُ : أَبُو عَبِدُ اللهُ

ابن البقال ( انظر : سليمان بن مخلوف

الحضري الهواري / أبو الربيع أو ابن

تاعظيمت من أهل العشرة ) 127

أبو بكر بن إبراهيم المسوق الصحراوي ( عامل المرابطين على مرسية وبانسيه وسرقسطة )

ابر تيفلويت - 216 / 216

أبو بكر بن الجوهر ( من قواد المرابطين )

ابن جامع ( انظر إبراهم بن حامع إدريس بن إبراهم بي جامع أبو سعيد بن جامع ) ابن الجد ( من أشياخ إشبيلية ) 1/9 - الجراوى الصنهاجي / أبو محمد ( من أهل الخمسين) 85 جرجي ( قائد أسطول رجار الثاني الصقلي ) 257 / 78 جرول بن أوس العبسي ( الحطيئة ) الشام المخضرم 175 الجزولي ( العالم المغربي ) ( انظر : عيسي بن عبد العزيز / أبو موسي ) - أبو جعفر بن عطية 47 – أبو جعفر بن مضاء - أبو جعفر بن يحيى الخطيب – الجنفيسي / أبو إسماعيل ( من أهل الخمسين ) ابن جنونة ( أو قنونة ) انظر : عبد الله بن أبي بكر بن يوسف بن تاشفين ( أبو محمد ) / 226 / 227 / 228 جوامرد ( هزبر الملوك ) انظر : برغوارد ( أحد خدام الخليفة الآمر ) ابن الجوهر انظر : أبو بكر بن الجوهر ( الحاء ) - ابن الحاج ( انظر : على بن الحاج / أبو الحسن عمر بن على بن الحاج / أبو حفص

( ابن مجوز )

محمه. بن أجمد بن خلف / أبو عبد الله ( قاضي الجماعة بقرطبة ) محمد بن سموين بن محمد بن ترهوت / - ابن بيطير انظر: محمد بن أحمد بن خلف التجيبي ( ابن الحاج ) ( التاء ) التادل انظر: (أبو محمد التادلي) تاشفین بن سلیمان (عامل مرابطی علی قرطبة) ناشفین بن علی بن یوسف بن تاشفین ( أمیر المسلمين) 48 / 168 / 168 / 178 / / 242 / 241 / 228 / 227 / 216 / 215 / 210 267 / 266 / 263 / 256 / 252 / 251 / 245 تاشفين بن ماخوخ ( من قواد الموحدين ) ابن تاعظمیت (انظر: سلیمان بن مخلوف الحضري) ابن ناعیاشت أو ابن تعیشت انظر: إبراهم این یوسف بن تاشفین التجيبي انظر: أبو عيد الله تمم بي على بن يوسف بن تاشفين ( عامل أبيه على فاس) 156/155/154 (216/156 تمم بن المعز بن باديس الصنهاجي ( أمير إفريقية) 69 / 75 / 92 تميم بن يوسف بن تاشفين 64/65/65/65 توجین ( قائد مرابطی ) 237 ابن تومرت انظر : أحمد بن تومرت ابن تيفلويت انظر: أبو بكر إبراهم المسوق الصحراوي ( عامل المرابطين على مرسيه وبلنسية وسرقسطة ) عبد الله بن يحيى بن أبي بكر بن إبراهيم ( قائد عسكر الغرب للمرابطين ) 253 ( الجم )

جابر بن عبد الله ( الصحابي )

94

( ابر القطان المؤلف ) 11 / 27 / /39/38/37/36/32/31/30/29/28 /50/49/48/47/46/45/44/42/40 54 / 53 - الحسن بن على بن يحيى بن تمم الصنهاجي ( أمير إفريقية ) 37 / 145 / 151 / 262 / 257 / 217 / 166 – أبو الحسن بن كوثر – 12 - أبو الحسن بن مؤمن 12 - أبو الحسن بن النقرات 12 - الحسين بن على بن عبد الملك / أبو عبد الله ( ابن القطان ) 15 / 28 الحطيئة ( الشاعر ) انظر : جرول بن أوس – أبو حفص بن تفراجين ( عامل عبد المؤمن على مراکش) 123 - حمدين بن حمدين / أبو جعفر ( قاضي الجماعة بقرطبة الثائر على المرابطين ) 256 / 246 / 245 / 243 - ابن حمدین انظر: – أحمد بن محمد بن حمدين / أبو القاسم ( قاضي الجماعة بقرطبة) - محمد بن على بن حمدين / أبه عبد الله - ابن الحنفية انظر: محمد بن على بن أبي طالب - حيدرة بن عبد الجيد الحافظ الفاطمي ( ولي عهد الحافظ ) 219 / 220 ( الحاء ) أبو خالد بن رفاعة 12 - الخشني انظر: أبو ذر الخشني -- ابن أبي الخصال (كاتب على بن يوسف)

انظر: محمد بن مسعود الغافقي /

أبو عبد الله ( ابن عم يوسف بن تاشفون پھی بن علی بن الحاج / أبو زكريا ( ابن مجوز ) الحافظ ( الفاطمي ) انظر : عبد المجيد ( الحافظ ) بن منصور ( الآمر ) بن أحماد المستعلى) حبيب بن هبيرة 184 ابن حبيش 11 حجاج بن يوسف الهواري ( من قضاة عبد المؤمن ابن على ) 210 أبو حرب الجدميوي ( من أهل الخمسين ) 85 حرز الملوك ( انظر : برغوارد / أحد خدام الخليفة الآمر ) ابن حزمون انظر: عبد العزيز بن عبيد الله القرطبي ( أبو الأصبغ ) ( إمام المسجد الجامع بقرطبة ) الحسن بن إبراهم الجذامي / أبو على 89 أبو الحسن بن الاشبيلي ( الخطيب في حضرة عبد المؤمن ) 20 / 212 أبو الحسن التينمللي ( من أهل المشورة السبعة ) الحسن بن عبد الله الأشيري ( من كتاب عبد المؤمن ) 210 حسن بن عبد المجيد الحافظ ( الثائر على أبيه) 221 / 220 / 219 الحسن بن عبد المؤمن بن على / السيد أبو على 207 ·· الحسن بن على بن ألى طاا ، ( إضه ) 113 / 110 / 109 / 44

- حسن بن على بن عبد المالك أبو محمد

## ( غالعمة

228 / 227

الريستيع بن بعور ( من هواد الرابطين ) . 136 / 137

ريمند بن برنجار ( الطاغية الارشلول ) فود . برشلونة - 244 / 245

( الزاي )

الزبير بن عمر اللمتونى (أمير قرطبة من قواد المرابطين) 242 / 266 / 267

ابن زرقون انظر : أبو عبد الله بن , , هوا.
 زكريا بن عمر القرطبي / أبو الوليد.

زکریا بن یحبی بن وسنار / أبو یح**بی** ( من

رقریا بن یحمیی بن وستار / ابو یعمیی ( می مشایخ الموحدین ) - 61

ابن زهر انظر : أبو مروان عبد الملك
 زيادة الله بن على الطبني ( الأديب الراوبه )

ٔ ریاده الله بن علی الطبنی ا 183

أبو زيد بن إسحاق 33
 أبو زيد تيكلمت ( عامل المرابطين على فرمله )
 150 / 215

- زید بن الحواری العمی البصری ( قاضی هراه المحدث ) 110

- زیری بن ماخوخ الزناتی ( من مشایخ زناتة می قواد المرابطین والموحدین ) 254/254

-- زينب بنت تومرت ( شقيقة المهدي )
 --- زينب بنت تومرت ( شقيقة المهدي )

 زینب بنت موسی بن سلیمان التینمللی ( زوجة عبد المؤمن بن علی ) 210

> ( السين ) سحبان وائل ( الخطيب ) 175

سحنون بن غازي الجدميوى / أبو على ( من أهل الحنمسين ) - 85 / 127

- سراج بن عبد الملك بن سراج / أبو الحسن - سراج بن عبد الملك بن سراج / أبو الحسن

## أبو عبد الله

- ابن خفاجة الشقرى ( الشاعر الأندلسين )
   216 / 130
- خلف الحصرى ( المشبه بهشام المؤيد ) 43
- خلف بن والال الهنتاق ( من مشايخ هنتاتة )
   134
  - ابن الخياط انظر: محمد بن سليمان
     ( الدال )
    - دانيال (عم ) 184
  - ابن دانیة انظر : أبو إسحاق بن دانیة
- داود بن عاصم الهنتاتي ( من أهل الخمسين ) 84
- داود بن عبد المؤمن بن على / السيد أبو سليمان 208
- · مَمَلَ مِي حَنظلة الذَّهلي السدوسي ( النسابة ) 175

## ( الذال )

أبو ذر الخشنى 12

( الراء )

الراشد العباسى انظر: منصور بن الفضل ابن الراعى 38 / 47

الربرتير ( من قواد المرابطين ) 141 / 215 / 261 / 201 / 237 ( من قواد المرابطين ) 237 / 238 / 238 / 239

- رجار الثاني ( ملك صقلية ) 78

·· ابن رذمير انظر : ألفونسو الأول

- ابن رشد انظر :

أحمد بن محمد / أبو القاسم

محمد بن أحمد ( الحفيد ) / أبو الوليد محمد بن أحمد ( الجد ) / أبو الوليد

- ابن أبي رنغى ( من قواد وعمال المرابطين ) 63 / 65 / 68

· رودري جونثالث ( القائد النصراني لحيوش

261 / 255 سير بن فودي ( قائد مرابطي ) 136 / 137 - سير بن وربيل / أبو بكر ( قائد مرابطي ) 255 / 164 / 136 / 133 / 129 (الشين) شانجه بن أذفونش ( ابن ملك قشتالة المقتول في ا أقليش ) 64 / 64 / 66 / 177 - شانجه الثاني ( ملك ليون ) 64 - شيث (عم ) 185 (الصاد) - صفية بنت عبد المؤمن بن على 208 صلاح الدين الأيوبي انظر : يوسف بن أيوب (الطاء) - طارق بن زیاد 41 الطاغية البرشلوني انظر : ريمند بن برنجار - ابن طاهر المرسى انظر: محمد بن عبد الرحمن / أبو عبد الرحمن ( الحفيد ) ، محمد بن أحمد بن إسحاق / أبو عبد الرحمن ( الجد ) - الطبنى انظر: زيادة الله بن على - ابن الطراوة المالقي 30 - الطرطوشي انظر: محمد بن الوليد الفهري / أبو بكر - طلائع بن رزيك ( الوزير الفاطمي ) الملك الصالح 261 - ابن الطوير انظر : عمر بن محمد بن على

الصنهاجي / أبو على

(الظاء)

الظافر الفاطمي انظر: إسماعيل بن

( الأديب الأندلسي ) 74 سطيح بن ربيعة ( الكاهن ) - 84 ابن سعادة ( الفقيه الأندلسي ) 71 سعاء الله الجاءميون ( من أهل الخمسين ) أبو سعيد ابن جامع 18 أبو سعيد الخدري ( الصحابي ) 109 / 110 / 112 ابر السقاء 43 سكاته أبو محمد ( من أهل المشورة السبعة ) سكاتو ( من طلبة الموحدين ) 134 ابن السلار انظر: على بن إسحاق السليطين انظر: ألفونسو السابع سليمان الجزولي ( من الغرباء من طبقات الموحدين) 85 - سليمان بن خلف التجيبي الباجي / أبو الوليد ( الفقيه ) 91 / 143 - سليمان بن عبد الملك بن مروان ( الخليفة الأموى) 213 – سليمان بن عبد المؤمن بن على / أبو الربيع سليمان بن مخلوف الحضري الهواري / أبو الربيع / ابن البقال أو ابن تاعظيمت ( من أهل العشرة ) 127 - سواجات البرغواطي 43 - السيد القنبيطور ( القائد النصراني ) 63/ 74 / 65 / 64 سیر بن علی بن یوسف بی باشفون - 130 /

/ 253 / **250** / **249** / 154 / 149 / 148

```
سأبو ما الرحمل بن طاهر المرس
  عبا. الرخمل بن عيا. المؤمن بن على / السيا
                      ابرزیاد 802
 عبد الرحمن بن محمد الناصر لدين الله ( الخليفة
                    الأموى 182
 عبد الرحمن ( المستظهر الأموى ) بن هشام بي
                    عدالجار 42
عبد الرحمن بن ينومر ( من أهل الحمسة، )
                                85
   عبد السلام بن محمد الكومي / أبو محما.
       ( وزير عبد المؤمن بن على )
   عبد العزيز بن تومرت ( أخو ابن تومرت
                   المهدي) 123
 عبد العزيز التينمللي / أبو محمد ( من أهل
                  الخمسين) 84
 عبد العزيز بن عبد الله الغيغائي / أبو محما.
( من أهل الدار - من طبقات الموحدين )
                         239 / 87
 عبد العزيز بن عبد الله القرطبي / أبو الأصبغ
   ابن حزمون ( إمام المسجد الجامع
                   بقرطبة) 74
– ابن عبد العزيز القاضي / أبو بكر ( صاحب
                     ىلنسيە 153
      عبد الكريم أفغو ( من أهل الدار )

    عبد الكريم بن تمارى الجدميوى ( من أهل

          الخمسين ) 85 / 127
– عبد الله بن إدريس بن إدريس ( أمير السوس
      الأقصى وجد محمد بن تومرت )
             أبو عبد الله بن البقار 12
                    أبو عبد الله النجيبي
 عبد الله أبي بكر بن سير اللمتوفي ( قائد
           مرابطی ) - 149 / 150
```

عبد الجياء ( الحافظ ) ( العين )

عائشة بنت عبد المؤمن بن على 208 ابن عائشة انظر: محمد بن يوسف بن تاشفين العادل انظر: برغش العادل / عبد الله العادل العاصد الفاطمي 261

العباس بن أبي الفتوح الصنهاجي / أبو الفضل ( ربيب ابن السلار ) 258 / 259 / ( 260 / 261 / 262

أبو العباس بن سلمة اللورقي 12 عبد الحق بن إبراهيم ( الفقيه / خصم المهدى بن تومرت ) 83

عبد الحق بن عبد الرحمن الإشبيلي 13 / 13 عبد الحق بن عبد الله بن معيشة / أبو محمد ( قاضي فاس ) 248 / 250 / 252

عبد الحق بن معاد الزنان / أبو محمد ( من أهل الخمسين ) 85

عبد الرحمن أمازار الجنفيسي / أبو زيد ( من أهل الخمسين ) 85

أبو عبد الرحمن التينمللي ( من أهل الخمسين )

عبد الرحمن بن حبيب 41

عبد الرحمن بن داود الهرغي / أبو زيد ( من أهل الخمسين ) 84

عبد الرحمن بن زجو الجنفيسي / أبو زيد ( من أهل الخمسين ) 85 / 223 / 236 / 255

- عبد الرحمن بن سعيد بن هارون الفهمي / أبو المطرف ( ابن الوراق السرقسطي ) 151

عبد الرحمن بن سليمان الهرغي / أبو زيد ( من أهل الخمسين ) — 84

المرابطين) 150 عبد الله بن عمر بن الخطاب ( رضه ) الصحابي 94 - عبد الله ن عمرو بن العاص ( الصحابي ) - عبد الله بن فاطمة / أبو محمد ( من قواد المرابطين ) 65 / 76 - أبو عبد الله بن الفخار 12 - أبو عبد الله اللخمي 181 – عبد ُالله بن محسن / أبو محمد ( البشهر – الونشريشي ) 44 / 125 / 126 / 165 / 161 / 157 / 156 / 147 / 146 - عبد الله بن محمد بن عمر بن عبد المؤمن ( البياسي ) 24 - عبد الله بن أبي العباس محمد بن القائم بأمر الله (المقتدى) 69 – عبد الله بن همشك 164 - عبد الله بن يحيى بن أبي بكر بن إبراهم ( قائد عسكر الغرب للمرابطين ) 253 - عبد الله بن يعلى أو يعلاتن الزناتي / ابن ملوية 163 / 162 / 128 - عبد الله ينساك التينمللي ( من أهل الخمسين ) - عبد الله بن أبي يوسف المريني 14 عبد الله بن يونس 34 عبد المجيد بن الآمر منصور بن المستعلى أحمد. ( الحافظ الخليفة الفاطمي ) 42 / /211/221/220/219/218/145/78 258 / 257 / 233 - عبد الملك بن بيضا القيسي / أبو مروان ( قاضي المرابطين على فاس ) 248 / 252

أبو عبه الله بن أبي بكر بن يندوس الهسكوري ر من أهل الخمسين ) - 85 عبا. الله بن أبي بكر بن يوسف بن تاشفين / أبو محمد ( ابن جنونة أو قنونة ) 228 / 227 / 226 / 222 عبد الله بن جبل الوهراني / أبو محمد ( من كتاب عبد المؤمن ) 20 / 177 / 212 / 210 عبد الله بن الحاج الجنفيسي ( من أهل الخمسين ) 85 عبد الله بن رحمن ( أو عبد الرحمن ) العراق ( الفقيه الراوية ) 72 أبو عبد الله بن زرقون 12 عبد الله بن زيدون ( شيخ حضر وقعة إقليش ) عبد الله بن سعيد بن أحمد الشنتريني الإشبيلي / أبو محمد ( ابن يربوع الإشبيلي ) المحدث 151 عبد الله بن سليمان التينمللي المسكالي ( من أهل الخمسين - قائد أسطول عبد المؤمن) 186 - عبد الله العادل 31 / 24 / 31 - عبد الله بن عبد الرحمن المالقي / أبو محمد ( من قضاة عبد المؤمن ) 177 - عبد الله بن عبد الرحمن أو وجليد ( والد المهدى بن تومرت ) 88 – عبد الله بن عبد المؤمن بن على / السيد أبو محمد 206 - عبد الله بن عبيد الله الهسكوري ( من أهل الخمسين ) 85 أبو عبد الله بن عروس 🏻 - عبد الله بن عمر بن ١٠٠٠ اللمنولي ( من للواد عبد الواحد بن يوسف (أسو المصور ) 34 عبيد الله الشيعي المهاس 42 عبيد الله بن يوسف الرباني ( من العرباء ) 43 عثان بن عبد المؤمن بن على / السياد أبو سعدا 206

206
عثان بن عفان ( رضه ) 21
العثاني 18 / 22 / 26 / 31
العثاني 18 / 22 / 26 / 31
العثاني ( المحدث الجغرافي الأندلسي ) 141
--- ابن العربي الإشبيلي / أبو بكر ( الفقيه العاسي المحدث ) 71 / 101 / 234
العزفي 34 العزيز بالله بن المنصور بن الناصر بن علاه

العزيز بالله بن المنصور بن الناصر بن علاه الناس أو علناس ( صاحب بجاية ) 75 / 93 / 146 / 257

– ابن عطوش 35

ابن عطیة انظر : أحمد بن جعفر بن محمد
 ابن عطیة

- عطية بن جعفر بن محمد بن عطية القضاعي / أبو محمد أو أبو عقيل (كاتب

عبد المؤمن ) 209 / 210

- عطية (أو ابن عطية) المنجصى / أبو محمد ( من طلبة الموحدين) 20 / 138 / ( 139 / 226 / 226 / 226 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236 / 236

- عقبة بن نافع 40

- على بن أحمد بن محمد الجذامي 89

- على بن إسحاق / أبو الحسن أو أبو منصور ( عامل الإسكندرية ووزير الظافر الفاطمي ) 258 / 259 / 260

على بن أبى بكر بن إبراهيم بن تيفلويت / ابن فانو 253

على بن بابشا اللمتونى ( من قواد المرابطين ) 129 / 133 عبد الملك بن جهور (أمير قرطنة)
 عبد الملك بن حبيب الإلبرن / أبو مروان
 ( الفقيه المؤرخ الأندلس)

- عبد الملك بن زهر / أبو مروان ( الطبيب الأندلسي ) 149

- عبد الملك بن سراج / أبو مروان ( الأديب الراوية ) 143

- عبد الملك بن عبد الله الجويني النيسابورى / أبو المعالى ( إمام الحرمين ) 175

- عبد الملك بن عياش الأزدى اليابرى القرطبي / أبو الحسن ( من كتاب عبد المؤمن ) 189 / 210

سا. الملك بن مروان 29

مد الملك بن مسعود الغافقی الشقوری / أبو مروان ( ابن أبی الخصال ) كاتب على بن يوسف المرابطين 154

مها الملك بن موسى الوراق 47

عبا. الملك بن يحيى الهرغي / أبو مروان ( من أهل الخمسين )

عبد المؤمن بن على الكومى القيسى ( خليفة ابن تومرت المهدي) 48/47/44/20/71 / 281/72 / 211/231/

/146/137/135/133/127/126/125

/171/170/165/163/162/161/158

/239/237/236/226/225/224/212 /255/254/253/251/250/249/240

264 / 263

عبد الواحد الرشيد ( ابن المأمون ) 37

 عبد الواحد بن عمر التونسي ( من فقهاء إفريقية تلميذ ابن تومرت المهدي )

77

عبد الواحد بن عمر ( من أهل الدار ) - 87

/ 256 / 254 / 253 / 251 / 250 / 248 / 246

267 / 266 / 263

علقمة بن عبدة الفحل (الشاعر الجاهل) 175 ابن عمار الشلبي / أبو بكر (وزير المعتمد بن عباد) 101

- عمر بن أبي إبراهيم إسحاق بن يوسف بن عبد المؤمن ( المرتضى ) 11/26/11/ 214/49/47/40/36/35/34/33/32
- عمر أصناج / أبو حفص عمر أو يملوك بي علي الصنهاجي ( من أهل العشرة ووزير ابي تومرت ) / 126 / 125 / 127 / 130 / 268 / 261 / 163 / 164 / 170 / 268 / 268
  - العمران ( ٢ ) 138
  - ابن أبي عمران التينمللي 23 / 24
- عمر بن تورزجین ( قائد مرابطی حضر وقعه
   إقلیش ) 178
- عمر بن تورجير بن يوسف ( من قواد المرابطين ) 158
  - عمر بن الخطاب ( رضه ) 99 / 147
  - عمر بن دیان ( قائد مرابطی ) 138
- عمر بن سير اللمتوني (قائد مرابطي ) 150
- عمر بن عبد المؤمن بن على السيد أبو حفص 206 / 208 / 210
- عمر بن علي بن الحاج / أبو حفص ( ابن مجوز ) 153 / 227 / 228
- عمر بن علي بن يوسف بن تاشفين 155 / 267 / 216
- عمر بن فلفول ( كاتب العزيز بن علاء الناس
   صاحب بجائة ) 94
- عمر بن محمد بن على الصنهاجي / أبو على ( ابن الطوير ) 15

عمر بن محمد بن على بن عمار - 15

على بن أبى الحسن الجذامي ( القاضي مساحب ابن تومرت المهدي ) - 89 / 47 على بن الحاج / أبو الحسن - 153 / 216 على بن الربرتير ( من قواد الموحدين ) - 141 على السعيد - 32

> على بن سليمان ( قاضى فاس ) 268 أبو على الصوفي 89

علي بن أبى طالب ( رضه ) 42 / 109 / 113 / 113 / 114 / 182 / 183

على بن عبد الملك بن يحيى الكتامي الفاسي / أبو الحسن ( ابن القطان الأب ) 9 / /18 / 17 / 15 / 14 / 13 / 12 / 11 / 10 /27 /26 /25 /24 /23 /22 /21 /20 / 19 50 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 39 / 28

- على بن عبد المؤمن على / السيد أبو الحسن -207 / 208
  - على بن محمد الجذامي البرجي 89
- على بن ميمون ( قائد البحر المرابطي ) 141 على بن ناصر الصنهاجي / أبو الحسن ( من أهل الحمسين ) 85
- · على بن يا مصل التينمللي ( من أهل الخمسين ) 84
- على بن يحيى بن تميم الصنهاجي ( أمير إفريقية ) 69 / 78 / 92 / 258

علي بن يدر 34

على بن يوسف بن تاشفين ( سلطان المرابطين ) / 70 / 69 / 66 / 65 / 64 / 63 / 43 / 132 / 130 / 128 / 83 / 76 / 74 / 71 / 151 / 150 / 149 / 148 / 143 / 136 / 133 / 160 / 159 / 136 / 155 / 154 / 153 / 152

/216/215/178/166/165/164/161

/245/244/234/228/225/223/222